عبد الرقائل العبود كالمنافي المنافي العبد المنافي المنافي المنافي العبد المنافي ال

تأليف أبي عبر المنظم المعالى المنظم المنطبط المنط المنط المنط المنط المنطبط المنطبط المنط المنط المنط المنطبط المنط المنطبط المنط الم

THE THE

مِنْ الْمُرَّيِّ الْمُرَّيِّ الْمُرْدِولَ الْمُرَّيِّ الْمُرْدِولَ الْمُرَّيِّ الْمُرْدُولِ اللَّهُ الْمُرْدُولِ الْمُلْمُ لِلْمُ الْمُرْدُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُرْدُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُرْدُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُرْدُولِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلِي الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِي لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِي لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلِلْمُؤْلِقِلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِلْمُولِقِلْمُ لِلْمُولِقِلْمُ لِلْ

عنوان صفحات الشيخ:

رَالَهُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ www.muqbel.net

بخيار الزينا والمراز المراز ا

## www.dar-alathar.com

اليمن: صنعاء- شارع تعز- حي شميلة- مقابل جامع الخير- ص.ب ١٧١٩٠ فاكس ٦٠٣٢٥٦ (١ ٩٦٧) هاتف: الإدارة ٦١٣٣٦٥ المكتبة ٦٣٣٧١٧ بريد إلكتروني info@dar-alathar.com

- 🗘 فرع صنعاء الدائري الغربي- عمارة الخولاني-هاتف ٢٠٥٠٨٥
  - 🗘 فرع عدن كريتر- بجوار مسجد أبان- هاتف ٢٦٦٩٨٦
- - 🗘 فرع دماج دار الحديث مقابل مسجد أهل السنة هاتف ١٩٣٢١ه

الوكسلاء خسسارج اليسسسمن

🗘 مصر: دار الآثار: القاهرة - عين شمس الشرقية- هاتف ٦٤٢٢٣٢٣ - فاكس ٦٣٦٣٧٨٦

المقدمة

## بينيب لينو التجز التجيز

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِح لَكُمْ أَعَمَالُكُورَ وَيَعُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِح لَكُمْ أَعَمَالُكُورَ وَيَعُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

أما بعد: فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ مِينَ إِلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِللهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن كُونُواْ قَوَّ مِينَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن لِيكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن

تَلْوَءُ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (١).

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّرِمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِاللَّهِ سَلِمَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلًا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْدُونَ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَئَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ وَالنَّهُ مِنْ مِنْ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ وَالنَّقَوَى وَلَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى اللَّهُ رَبَّ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَى الْعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعِلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لَمُ لَكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُولِكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لِلْعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيلُ عَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلِيكُمْ لِعَلْمُ لِعِلْكُمْ لِعِلْمُ لَعَلِيكُمْ لَع

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ ﴾ (٥).

أهل السنة أَسْعَدُ الناس بِهؤلاء الآيات وما أشبههن من الأدلة، فهم إن كتبوا كتبوا ما لهم وما عليهم، وإن خطبوا ذكروا ما لهم وما عليهم، يلازمون العدالة مع القريب والبعيد، والعدو والصديق، وإنك إذا نظرت في كتب الجرح والتعديل تجدها غاية من العدالة، يجرحون الرجل إذا كان يستحق الجرح وإن كان رأسًا في السنة، ويثنون على المبتدع بما فيه من

(١) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.

الخير إذا احتيج إلى ذلك، بخلاف أهل الأهواء فإنهم يثنون على من يوافقهم على بدعهم وإن كان لا يساوي فَلْسًا، ويذمون من خالفهم وإن كان رأسًا في الدين، وأعظم المبتدعين إطراءً لمن وافقهم هم الرافضة والصوفية، وهكذا في الذم لمن خالفهم، فمن ثم لا يقبل أهل الجرح والتعديل كلام هؤلاء في الرجال، بل لا يقبلون رواية الرافضة.

وإليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِلْكُه (ج١ ص٥٩) من "منهاج السنة": وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازه بكثرة الكذب.

قال أبوحاتم الرازي: سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول: قال أشهب بن عبدالعزيز: سئل مالك عن الرافضة؟ فقال: لا تكلمهم ولا تروِ عنهم؛ فإنَّهم يكذبون.

وقال أبوحاتم: حدثنا حرملة. قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرَ أحدًا أشهد بالزور من الرافضة.

وقال مُؤَمَّلُ بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلا الرافضة؛ فإنَّهم يكذبون.

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكًا يقول: أَحْمِلُ العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنَّهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًا. وشريك هذا هو شريك بن عبدالله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم.

وقال أبومعاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين -يعنى أصحاب المغيرة بن سعيد- قال الأعمش: ولا عليكم أن تذكروا هذا؛ فإني لا آمنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش مع امرأة.

وهذه آثار ثابتة قد رواها أبوعبدالله بن بطة (۱) في «الإبانة الكبرى» هو وغيره وروى أبوالقاسم الطبراني: كان الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضًا من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحًا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبوحنيفة وأصحابه أنه رد شهادة من عُرف بالكذب كالخَطَّابِيَّةِ.

ورَدُّ شهادة من عرف بالكذب متفقّ عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقًا أو ترد مطلقًا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح، والسنن، والمسانيد، الراوية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة، كالخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية؛ وذلك لأنَّهم لم يدَعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه، كلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن

<sup>(</sup>١) هو عبيدالله متكلم فيه.

يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومِن هَجْرِه ألا يؤخذ عنه العلم، ولا يستشهد.

وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا يُنْهَى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنَّهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يُهْجَرُوا، وألا يُقَدَّمُوا في الصلاة على المسلمين، ومن هذا الباب ترك عيادتهم، وتشييع جَنَائِزِهِم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر؛ للنهي عنه.

وإذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية عُلم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها، وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة، وَالهِجْرَانُ أخرى، كما كان النبي عَيَلِيْنَ يتألف أقوامًا من المشركين، وَمَنْ هو حديث عهد بالإسلام، ومن يخاف عليه الفتنة، فيعطي المشركين، وَمَنْ هو حديث عهد بالإسلام، وقال في الحديث الصحيح: «إني أُعطِي المؤلفة قلوبُهم ما لا يعطي غيرهم. وقال في الحديث الصحيح: «إني أُعطِي رِجَالًا لِمَا في قُلُوبِهم مِنَ الغيني وَالحَير، مِن الفَلَعِ وَالحَير، مِن الفَلَعِ وَالحَير، وقال: «إني لأُعطِي الرَّجُل وَغَيرُهُ أَحَبُ إليَّ مِنهُ عَمرُو بنُ تَعْلِبَ » وقال: «إني لأُعطِي الرَّجُل وَغَيرُهُ أَحَبُ إليَّ مِنهُ عَمرُو بنُ تَعْلِبَ » وقال: «إني لأُعطِي الرَّجُل وَغَيرُهُ أَحَبُ إليَّ مِنهُ وَجِهِهِ » أو كما قال.

وكان يهجر بعض المؤمنين، كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فَيَسْتَعْمِلُ الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح، ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقًا من أهل البدع المتأولين، فقوله

ضعيف؛ فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة.

ومن جعل المظهرين للبدعة أمّة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجرٍ ولا ردع، فقوله ضعيف أيضًا، وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك، فقوله ضعيف، وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز.

ومَن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء، لما كانوا ولاة عليهم، ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تُصَلَّى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يُحَبُّ معهم، وَيُغزَى معهم، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن العلهاء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف من أهل القبلة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبي زُرْعَة، وأبي حاتم الرازي، والنسائي، وأبي حاتم بن حِبَّان، وأبي أحمد بن عدي، والدارقطني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وأحمد بن صالح العِجْلِيِّ، والعقيلي، ومحمد بن عبدالله بن عار الموصلي، والحاكم النيسابوري، والحافظ عبدالغني بن سعيد المصري، وأمثال الموصلي، والحاكم النيسابوري، والحافظ عبدالغني بن سعيد المصري، وأمثال الموصلي، والخاكم النيسابوري، واقلد، وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى

المعروف عندهم الكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى إن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرووا عن أحد من قدماء الشيعة مثل: عاصم بن صَمَّرَة، والحارث الأعور، وعبدالله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروون عن أهل البيت كالحسن، والحسين، ومحمد بن الحنفية، وكاتبه عبيدالله بن أبي رافع، أو عن أصحاب ابن مسعود كَعَبِيْدة السلماني، والحارث بن قيس، أو عمن يشبه هؤلاء، وهؤلاء أئمة النقل وَنُقًادُهُ من أبعد الناس عن الهوى وأخبرهم يالناس وأقولهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. اه كلام شيخ الإسلام رَمَالله .

هذا وبما أنَّها قد ساءت ظنون المجتمع بالكاتبين والخطباء، بسبب الدعايات الملعونة من الشيوعيين، والبعثيين، والناصريين، والشيعة، فإذا رأوا الرجل يخطب محذّرًا من الرافضة قالوا: هذا مدفوع من قبل البعثيين، فإني أُذَكّرُ إخواني المسلمين بقول الله عز وجل: ﴿ يَنَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِن الطّنِ إِنْدُ ﴾ (١).

وقال الإمام البخاري رَحَكَ (ج١٠ ص٤٨٤): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَطِيْكَ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَة وَطِيْكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَعَسَّسُوا، وَلا تَعَسَّسُوا، وَلا تَعَاسَدُوا، وَلا تَعَاسَدُوا، وَلا تَعَاسَدُوا، وَلا تَعَاضُوا، وَلا تَعَاسَدُوا، وَلا تَعَامَنُوا، وَلا تَعَاسَدُوا، وَلا تَعَامَنُوا، وَلا تَعَالَى اللهِ إِخْوَانًا».

الذي لا يعلم أن أمريكا وروسيا تريدان القضاء على الإسلام والمسلمين

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

فهو مغفل أشبه بالبهائم، فكيف يُرجى منها أن يساعدا الدعاة إلى الله وهم رءوس المسلمين وحماة الإسلام، وقل أن يدخل أعداء الإسلام بلدة إلا ويبدءون بحصاد العلماء والمفكرين الإسلاميين، بل يُوعِزُونَ إلى الحكومات التي تطيعهم بالقضاء على الدعوات، ويوهمونها أنّها تشكل خطرًا على المجتمع، وكذبوا، فالدعاة إلى الله دعاة إلى الله وليسوا دعاة فتن وإراقة للدماء، وإنما هم دعاة إصلاح يرون عملهم الذي يقومون به أرفع من الكراسي والمناصب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن المُسْلِمِينَ ﴾ وكنا إلى الله ويومون به أرفع من الكراسي والمناصب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَن دَعَا الله من المُسْلِمِينَ ﴾ (١٠)

ويرون المناصب والمسلمون على هذه الحالة عذابًا على أصحابها؛ لكثرة الخيانات والطمع والانقلابات، ولا يرون أن أحدًا يشارك الدعاة إلى الله الجامعين بين العلم والعمل في الخير الذي هم فيه إلا من وُفِّقَ لمثل ما هم فيه: ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتًا ﴾ (١).

فالعلم عندنا أرفع من الملك والرئاسة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

هذا وأما حكام المسلمين -نسأل الله أن يصلحهم - فإنّهم في واد والدعاة إلى الله في واد، الحكام يهمهم المحافظة على كرّاسِيّهِم، والدعاة إلى الله يمهم إصلاح المجتمع والدفاع عن الإسلام، ويتقربون إلى الله بحاية الدين وَالذّب عن حياضه أن يلوثها أعداء الإسلام، ويسألون الله أن يصلح حكام المسلمين؛ فإنّهم قد ابتلوا بالدعاة إلى الله، وابتّليّ بهم الدعاة

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

إلى الله، ولا يُصْلِحُ الجميع إلَّا التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عنهم ولا تزول النُّفْرَةُ التي بينهم إلَّا بالاعتصام بكتاب الله، وتحكيم شرع الله، وفق الله الجميع لذلك.

وإياك إياك أن تظن أني ألَّفتُ هذا الكتاب من أجل صَدَّامٍ البعثي الملحد، فعاذ الله، فحزب البعث كافر، وما كان الدعاة إلى الله ليكونوا آلة يومًا من الدهر لأعداء الله، ولكني ألَّفته غضبًا لله وتحذيرًا لإخواني أهل السنة من المزالق، وسيأتي إن شاء الله بيان السبب الذي ألفته من أحله.

والدعاة إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسول الله المنافعة مبتلون بالاتّمامات إذا خالفوا الناس وابتغوا الدليل، وإليك ما قاله الإمام الشاطبي رَالله في "الاعتصام" متوجعًا من أهل عصره، بسبب مخالفته الناس فيها يراه حقًا. قال رَالله (ج١ ص٢٧): وربما ألّمُوا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئر منه القلوب، أو خرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شَهَادةً سَتُكْتَبُ وَيُسْأَلُونَ عنها يوم القيامة، فتارة فيبنت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يَعْزِي إليَّ بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء.

وتارةً نُسِبْتُ إلى الرفض وبغض الصحابة وإلى بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص؛ إذ لم يكن ذلك شأن أحد من السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء

الخطب، وقد سئل (أَصْبَغُ) عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأسًا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئًا يَصْمُدُ له في خطبته دائمًا فإني أكره ذلك. وَنَصَّ أيضًا عزالدين ابن عبدالسلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة.

وتارة أُضَافُ إلى القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلَّا من عدم ذكري لهم في الخطبة، وَذِكْرُهُم فيها مُحْدَثٌ لم يكن عليه من تقدم.

وتارة أُحمَلُ على التزام الحَرَجِ وَالتَّنَطُّعِ في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الْمُلْتَزَمِ (١) لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه، وإن كان شاذًا في المذهب الملتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب "الموافقات".

وتارةً نُسِبْتُ إلى معاداة أولياء الله وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة، المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا يهم.

وتارة نُسِبْتُ إلى مخالفة السنة والجهاعة؛ بناء منهم على أن الجهاعة التي أمر باتباعها -وهي الناجية- ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجهاعة ما كان

<sup>(</sup>١) الواجب أن يلتزم في الفتوى بما يقتضيه الدليل، لا ما يقتضيه المذهب الملتزم.

عليه النبي ﷺ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وسيأتي بيان ذلك بحول الله.

وكذبوا على في جميع ذلك أو وهموا والحمد لله على كل حال، فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبدالرحمن بن بَطَّةَ الحافظ مع أهل زمانه إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وَحَضَريْ مع الأقربين منى والأبعدين، والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقًا أو مخالفًا دعاني إلى متابعته على ما يقوله، وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيها يقول وأجزت له ذلك -كها يفعله أهل هذا الزمان- سماني موافقًا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفًا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب بخلاف ذلك وَارِدٌ سماني خارجيًّا، وإن قرأت عليه حِديثًا في التوحيد سماني مشبّهًا، وإن كان في الرؤية سماني سالميًّا، وإن كان في الإيمان سماني مُرْجِئِيًّا، وإن كان في الأعمال سماني قَدَرِيًّا، وإن كان في المعرفة سماني كراميًا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيًّا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيًّا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلَّا بِهما سماني ظاهريًّا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيًا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريًا، وإن جحدتُها سماني معتزليًّا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شَفْعَويًّا، وإن كان في القنوت سماني حنفيًّا، وإن كان في القرآن سماني حنبليًّا، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في الحكم والحديث محاباة- قالوا: طعن في تزكيتهم.

ثم أعجب من ذلك أنّهم يسمونني فيا يقرءون عَليَّ من أحاديث رسول الله عَليَّ ما يشتهون من هذه الأسامِيِّ، ومها وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئًا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إلا هو وهو الغفور الرحيم. اه

أما السبب الذي عملني على تأليف هذا الكتاب فهو أني لمّا انتهيتُ من كتاب "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن" أردتُ أن أستريحَ من الكتابة يومًا أو يومين، ثم أعود إلى بحثي الذي أنا مستمر فيه وهو "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(۱)" فأخذت الجزء الأول من "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين" للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسِيِّ المكي رَاكَةُ، فقرأت الباب الثامن والثلاثين في ذكر شيء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام، وها أنا أسوق الباب كله لتشاركني فيا أفزعني وحملني على تأليف هذا الكتاب.



<sup>(</sup>١) والحمد لله يسر الله طبعه.

القديمة

قال رَحْلَقُهُ (ج ١ ص١٨٣):

الباب الثامن والثلاثون:

في ذكر شيء من الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام

لا ريب في كثرة الأخبار في هذا المعنى وأكثر ذلك خفي علينا لعدم العناية بتدوينه في كل وقت، وقد سبق مما علمناه أمور كثيرة في مواضع من هذا الكتاب، ويأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك بعد هذا الباب.

والمقصود ذكره في هذا الباب: أخبار تتعلق بالحجاج لها تعلق بمكة، أو باديتها، وحج جماعة من الخلفاء والملوك في حال ولايتهم ومن خطب له بمكة من الملوك وغيرهم في خلافة بني العباس وما جرى بسبب الخطبة بمكة بين ملوك مصر والعراق، وما أُسقط من المكوسات المتعلقة بمكة.

فن الأخبار المقصود ذكرها هنا: أن أبا بكر الصديق ولطني حج بالناس سنة اثنتي عَشْرَةً من الهجرة.

ومنها: أن الفاروق عمر بن الخطاب وليَشَيُّ حج بالناس في جميع خلافته إلَّا السنة الأولى منها.

ومنها: أن ذا النورين عثمان بن عفان وطلح حج بالناس في جميع خلافته إلا في السنة الأولى والأخيرة.

ومنها: أن في سنة أربعين من الهجرة، وقف الناس بعرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة وَضَحَّوا في اليوم التاسع، وليس كل إنسان اتفق له ذلك، والذين اتفق لهم ذلك طائفة كانوا مع المغيرة بن شعبة والشيء.

ومنها: أن معاوية بن أبي سفيان والمناف حج بالناس سنتين.

ومنها: أن عبدالله بن الزبير والتي حج بالناس في جميع خلافته إلا السنة الأخيرة منها، وهي سنة اثنتين وسبعين؛ لحصر الحجاج بن يوسف الثقفي له فيها، وحج بالناس سنة ثلاث وستين، فيكون حجه بالناس تسعًا بتقديم التاء.

ومنها: أن عبدالملك بن مروان حج بالناس سنتين.

ومنها: أن الوليد بن عبدالملك حج بالناس سنتين على ما قيل.

ومنها: أن سليان بن عبدالملك حج بالناس مرة، وكذلك أخوه هشام ابن عبدالملك.

ومنها أن في سنة تسع وعشرين ومائة وافى بعرفة أبوحمزة الخارجي على عفلة من الناس فخافوا منه فسأله عامل مكة في المسألة، فوقع الاتفاق على أنَّهم جميعًا آمنون حتى ينقضي الحج، ثم استولى -بغير قتال- أبوحمزة على مكة بعد الحج، لفرار عاملها عنها.

ومنها: أن أبا جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين حج بالناس أربع سنين، ورام الحج في سنة ثمان وخمسين فيا ناله؛ لموته ببئر ميمون ظاهر مكة.

ومنها: أن المهدي بن المنصور العباسي حج بالناس سنة ستين ومائة. وقيل: إنه حج بالناس سنة أربع وستين أيضًا.

وفي حجته الأولى: أنفق في الحرمين أموالًا عظيمة. يقال: إنَّها ثلاثون

ألف ألف درهم وصل بها من العراق، وثلاثمائة ألف دينار وصلت إليه من مصر، ومائتا ألف وصلت إليه من اليمن، ومائة ألف ثوب وخمسون ألف ثوب.

ومنها: أن الرشيد هارون بن المهدي العباسي حج بالناس تسع حجج -بتقدم التاء- ولم يحج بعده خليفة من العراق، إلا أن الذهبي ذكر في "العبر" في أخبار سنة اثنتي عشرة ومائتين: أن المأمون بن هارون الرشيد حج في هذه السنة، ولم أر ذلك لغيره والله أعلم. وفرَّق الرشيد في حجاته أموالاً كثيرة جدًا في الحرمين.

ومنها: أن في سنة تسع وتسعين ومائة وقف الناس بعرفة بلا إمام، وصلوا بلا خطبة، لفرار أمير مكة عنها متخوفًا من حسين الأفطس العلوي، وكان وصوله إلى مكة في آخر يوم عرفة، وبها وقف ليلاً.

ومنها: أن في سنة مائتين من الهجرة نَهب الحجاج بستان ابن عامر، وأُخذت كسوة الكعبة، ثم استنقذها الجلودي مع كثير من الأموال المنهوبة، وبستان ابن عامر هو بطن نخلة، على ما ذكر أبوالفتح ابن سيد الناس عند ذكر سرية عبدالله بن جحش والله الله غلة.

ومنها: أن في سنة إحدى وخمسين ومائتين لم يقف الناس بعرفة لا ليلا ولا نَهارًا؛ لأن إسماعيل بن يوسف العلوي وافى الموقف بعرفة في يومها. وقتل من الحجاج نحو ألف ومائة وسلب الناس، وهرب الناس إلى مكة.

ومنها: أن في سنة خمس وتسعين ومائتين وقع بمنى قتال بين الأجناد وبين عج بن حاج أمير مكة؛ لطلبهم جائزة بيعة المقتدر، فقتل منهم

جماعة، وفر الناس إلى بستان ابن عامر.

ومنها: أن في سنة سبع عشرة وثلاثمائة وافي مكة أبوطاهر القرمطي فأسرف في قتل الحجاج وأسرهم، مع هتكه لحرمة الكعبة. وذلك أنه قتل في المسجد الحرام نحو ألف وسبعهائة من الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبة، وردم يهم زمزم وفرش يهم المسجد وما يليه. وقتل في سكك مكة وشعايها من أهل خراسان والمغاربة وغيرهم زهاء ثلاثين ألفًا، وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك، وقد بطل الحج من العراق بسبب القرمطي ثلاث سنين متوالية من هذه السنة، وبطل بعدها سنين كثيرة في عشر الثلاثين، وفي عشر الأربعين، وأوضحنا هذه السنين في أصل هذا الكتاب، وليس كل البطالة فيها لأجل القرمطي.

ومنها: أن في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة أو في التي قبلها جرى قتال بين أصحاب ابن طغج والعراقيين بسبب الخطبة بمكة، وجرى مثل ذلك في سنة اثنتين وأربعين، وفي سنة ثلاث وأربعين.

ومنها: أعني سنة ثلاث -خطب بمكة والحجاز لمعز الدولة ولوالده عز الدولة بختيار، وبعدهم لابن طعج. وذكر بعضهم أن في هذه السنة منع أصحاب معز الدولة أصحاب الأخشيد من الصلاة بمنى والخطبة، وأن أصحاب الأخشيد منعوا أصحاب معز الدولة الدخول إلى مكة والطواف. انتهى بالمعنى.

ومنها: أن كافورًا الإخشيدي صاحب مصر كان يُدعى له على المنابر بمكة والحجاز أجمع. ومنها: أن في سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة خُطِبَ بالحرمين واليمن لصاحب مصر المعز العبيدي، وقطعت خطبة بني العباس، وفيها فرَّق قائد من جهته أموالًا عظيمة في الحرمين.

ومنها: أن في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة خُطِبَ بمكة للقرامطة الهجرتين مع المطيع العباسي، قطعت خطبة المعز من مكة وخُطِبَ له بالمدينة، وخُطِبَ للمطيع بظاهرها ثم خُطِبَ للمعز بالحرمين في الموسم سنة ثلاثٍ وستين.

ومنها: أن في سنة خمس وستين خُطِبَ بالحرمين لصاحب مصر العزيز ابن المعز العُبَيْدِيِّ، وضيَّق جيشه بالحصار فيها على أهل مكة، ودامت الخطبة له ولولده ولولد ولده، ولولد ولد ولده نحو مائة سنة كما سيأتي مبينًا إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن في سنة ستٍ وستين وثلاثمائة حجت جميلة بنت ناصر الدولة ابن حمدان حجًا يُضرب به المثل في التجمل وأفعال البر؛ لأنه كان معها على ما قيل: أربعائة كجاوة فلم يدر في أيها هي، لتساويها في الحسن والزينة، ونثرت على الكعبة لما رأتها. -وقيل: لما دخلتها- عشرة آلاف دينار، وأغنت المجاورين بالحرمين.

ومنها: أن في سنة أربع عشرة وأربعائة حصل في الحجاج قتل ونهب بمكة وبظاهرها، وسبب ذلك: أن بعض الملاحدة تجرأ على الحجر الأسود فضربه ثلاث ضربات بدبوس، فقُتِلَ وقُطِّع وأُحرِقَ وقُتِلَ ممن اتُّهم بمعاونته جماعة، وكثر النهب في المغاربة والمصريين وغيرهم، وهذه الحادثة أبسط من

هذا في أصله، وذكرها الذهبي في سنة ثلاث عشرة، ونقل ذلك عن غيره والله أعلم.

ومنها: أن في سنة خمس وخمسين وأربعائة: حج على بن محمد الصليحي صاحب اليمن، وملك فيها مكة، وفعل فيها أفعالًا حميدة من العدل والإحسان ومنع المفسدين، فآمن الناس أمنًا لم يعهدوه ورخصت الأسعار؛ لأمره بجلب الأقوات وكثر الثناء عليه.(١)

ومنها: أن في سنة اثنتين وستين وأربعائة: أعيدت الخطبة العباسية عكة، وخُطِبَ بِها للقائم عبدالله العباسي ثم للسلطان البارسلان السلجوقي.

وذكر ابن كثير ما يقتصي أن الخطبة العباسية أعيدت بمكة في سنة سبع وخمسين.

وذكر بعض مشايخنا ما يقتضى أن ذلك وقع في سنة ثمانٍ وخمسين وأربعهائة.

ومنها: أن في سنة سبع وستين أعيدت الخطبة بمكة لصاحب مصر المستنصر العُبَيْدِيِّ، ثم خطب للمقتدر العباسي بمكة في ذي الحجة سنة ثمانٍ وستين. ثم أعيدت الخطبة لصاحب مصر في سنة سبعين، ثم أعيدت الخطبة للمقتدر في سنة اثنتين وسبعين.

ومنها: أنه خُطِبَ بمكة للسلطان محمود بن السلطان ملكشاه السلجوقي

<sup>(</sup>١) هذا لا ينفعه وهو خبيث العقيدة باطني، وقد تكلمنا على الباطنية في كتابنا "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن".

في سنة خمسٍ وثمانين وأربعهائة.

ومنها: أنه خُطِبَ في الحرمين لأخيه السلطان سنجر بن السلطان ملكشاه السلجوقي.

ومنها: أن في سنة تسع وثلاثين وخمسائة: نُهِبَ الحجاج العراقيون وهم يطوفون ويصلون في المسجد الحرام؛ لوحشة كانت بين أمير الحاج العراقي نظر الخادم، وأمير مكة هاشم بن فليتة.

ومنها: أن السلطان نور الدين محمود بن زنكي صاحب دمشق وغيرها حج في سنة ستٍ وخمسين وخمسائة، ثم خُطِبَ له بمكة بعد استيلاء المعظم توران شاه بن أيوب أخي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب على اليمن، واستيلاؤه عليه كان في سنة ثمانٍ وستين وخمسائة، وقيل: في سنة تسع وستين وخمسائة.

ومنها: أن في سنة سبع وخمسين وخمسائة نَهب أهلُ مكة للحجاج العراقيين نحو ألف جمل؛ لفتنة كانت بين الفريقين، قتل فيها جماعة منها، وعاد جماعة من الحجاج قبل تمام حجهم.

ومنها: أن في سنة إحدى وستين وخمسائة أعفي الحجاج من تسليم المُكسِ كرامة لعمران بن محمد بن الذريع اليامي الهمداني صاحب عدن، لوصول تابوته فيها إلى مكة من عدن، وإنما حمل إلى مكة لشغفه في حياته بالحج، فأحضر في مشاعره، وصلي عليه خلف المقام ودفن بالمعلاة.

ومنها: أن الحجاج مكثوا بعرفة إلى الصباح خوفًا من فتنة كانت بين

عيسى بن فليتة -أمير مكة-، وأخيه مالك بن فليتة وذلك في سنة خمس وستين وخمسائة، وبات الحجاج العراقيون بعرفة أيضًا في سنة سبعين وخمسائة، وهذا لأنَّهم إنما وصلوا إلى عرفة في يومها.

ومنها: أن في سنة إحدى وسبعين وخسائة لم يوفّ أكثر الحجاج العراقيين المناسك؛ لأنّهم ما باتوا بمزدلفة وما نزلوا بمنى، ونزلوا الأبطح في يوم النحر، وسبب ذلك فتنة عظيمة كانت بين طاشتكين أمير الحاج العراقي وبين مكثر بن عيسى بن فليتة أمير مكة، ظفر فيها طاشتكين وأمر بهدم القلعة التي كانت بمكة لمكثر على أبي قبيس، ونُهِبَت أموال كثيرة.

ومنها: أن في سنة اثنثين وسبعين وخمسائة: أبطل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الْمَكْسَ المأخوذ من الحجاج في البحر إلى مكة على طريق عبدان، وكان ذلك معلومًا لأمير مكة، فعوضه السلطان صلاح الدين عن ذلك ألفي دينار وألف إِرْدَبِّ قمح، وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن، وقيل: إنه عوضه عن ذلك مبلغ ثمانية آلاف إِرْدَبِّ قمح يُحْمَل إليه كل عام إلى ساحل جدة. والله أعلم. انتهى

وكان يُخْطَبُ بمكة للسلطان صلاح الدين المذكور بعد مكثر بن عيسى ابن فليتة أمير مكة، وما علمت ابتداء وقت الخطبة له بمكة، والله أعلم.

ومنها: أن جماعة من الحجاج وهم أربعة وثلاثون نفرًا ماتوا في الكعبة المعظمة من الزحام، في سنة إحدى وثمانين وخمسائة.

ومنها: أن في يوم عرفة من سنة ثلاثٍ وثمانين وخمسائة تحارب بعض الحجاج الشاميين والعراقيين في عرفة، فغلب العراقيون الشاميين، وقتلوا

منهم جماعة ونَهبوهم.

ومنها: أن في سنة ثمانٍ وستهائة حصل في الحجاج العراقيين قتل ونَهب فاحش، حتى قيل: إنه أُخِذَ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألفا ألف دينار. حكى ذلك أبوشامة، وكانت هذه البلية بمكة ومنى، وهي بمنى أعظم. وذكر ابن محفوظ: أنه كان بين العراقيين وأهل مكة فتنة بمنى في سنة سبع وستهائة، ولم أرّ ما يدل لذلك. والله أعلم.

ومنها: أن صاحب دمشق المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب حج في سنة إحدى عشرة وستائة، وتصدق فيها بالحرمين صدقة كبيرة.

ومنها: أنه كان يخطب بمكة لوالده الملك السلطان العادل أبي بكر بن أيوب أخي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام.

ومنها: أن في سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وستهائة: منع صاحب مكة حسن بن قتادة الحجاج العراقيين من دخول مكة، ثم أذن لهم في ذلك، بعد قتل أصحابه لأمير الحاج العراقي اقباش الناصري مملوك الخليفة الناصر لدين الله، لاتّهامه بأنه يريد أن يولي راجح بن قتادة أخا حسن مكة عِوَضَه.

وكان حسن مُتَوَلِّيًا لها بعد أبيها قتادة، وفيها مات قتادة ونُصب رأس اقباش بالمسعى عند دار العباس، ثم دفن مع جسده بالمعلاة.

ومنها: أن جماعة من الحجاج ماتوا بالمسعى من الزحام في سنة سبع عشرة وستائة.

ومنها: أن المسعود صاحب اليمن حج من اليمن في سنة تسع عشرة

وستهائة، وبدا منه ما لا يحمد، من رميه حمام مكة بالبندق فوق زمزم، ومن منعه إطلاع علم الخليفة الناصر العباسي جبل الرحمة بعرفة، وقيل: إنه أذّن في ذلك اليوم قبيل الغروب، وغير ذلك من الأمور المنسوبة إليه.

وذكر ابن الأثير ما يقتضى أنه حج سنة ثمان عشرة والله أعلم. وسبق في الباب قبله أنه ولي مكة، وكان حال الناس بها حسنًا في ولايته لهيبته، وإليه ينسب الدرهم المسعودي المتعامل به بمكة.

ومنها: أنه كان يخطب بها لوالده الملك الكامل ناصر الدين أبي المعالي محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب مصر، ولعل ذلك بعد ملك ولده المسعود لمكة، والله أعلم.

ومنها: أن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن: خُطب له بمكة في سنة تسع وعشرين وستائة، وفيها ولي مكة بعد مبايعته بالسلطنة في بلاد اليمن في هذه السنة. وحج الملك المنصور المذكور في سنة إحدى وثلاثين وستائة على النَّجُبِ حجًّا هيِّنًا، وحج أيضًا في سنة تسع وثلاثين وستائة، وصام رمضان في هذه السنة بمكة.

ومنها: أن في سنة سبع وثلاثين وستائة خُطِبَ بمكة لصاحب مصر الصالح أيوب بن الكامل.

وممن خُطِبَ له بمكة من بني أيوب: صاحب مصر الأشرف موسى بن الناصر يوسف بن المسعود أقسيس بن الكامل في سنة اثنتين وخمسين وستائة. وفيها خطب معه لأتابكة المعز أيبك التركماني الصالحي.

وفيها: تسلطن المعز المذكور في شعبان. وممن خُطِبَ له بمكة من ملوك مصر: الظاهر بيبرس الصالحي، ومن بعده من ملوك مصر إلى تاريخه إلا المنصور عبدالعزيز بن الظاهر برقوق لكونه لم يصل له نجاب، وأشك في الخطبة بمكة لابني الظاهر بيبرس والعادل كتبغا، والمنصور لاجين، وأكبر ظني أنه خطب لهم. والله أعلم.

وكان للناصر محمد بن قلاوون من نفوذ الكلمة بمكة، واستبداده بأمر الولاية فيها ما لم يكن لمن قبله من ملوك الترك بمصر، واستبد مَنْ بعده مِنْ ملوك مصر بالولاية بمكة.

ومنها: أن في سنة تسع وثلاثين وستائة أسقط السلطانُ الملك المنصور صاحب اليمن عن مكة سائرَ المكوسات والجنايات والمظالم، وكتب بذلك مربعة وجعلت قبالة الحجر الأسود، ودامت هذه المربعة إلى أن قلعها ابن المسيب لما ولي مكة في سنة ستٍ وأربعين وستائة، وأعاد الجنايات والمكوسات بمكة.

ومنها: على ما وجدت بخط الميورقي لم يحج سنة خمسٍ وخمسين وستهائة من الآفاق ركب سوى حجاج الحجاز. انتهى.

ومنها: أن الملك المظفر يوسف بن المنصور صاحب اليمن حج في سنة تسع وخمسين وستائة، وغسل الكعبة بنفسه وطيبها، وما كساها بعد انقضاء الخلافة من بغداد ملك قبله، وقام أيضًا بمصالح الحرم وأهله، وأوسع في الصدقة حين حج، ومن أفعاله الجميلة بمكة أنه نثر على الكعبة الذهب والفضة، وكان يُخْطَبُ له بمكة في غالب سلطنته، وخُطب من بعده لملوك

اليمن من ذريته بعد الخطبة لصاحب مصر.

ومنها: على ما قال الميورقي: لم ترفع راية لملك من الملوك سنة ستين وستائة. كسنة خمس وخمسين وستائة. انتهى منقولاً من خطه، وأراد بذلك وقت الوقوف بعرفة.

ومنها: أن الحجاج العراقيين توجهوا إلى مكة في سنة ستٍ وستين وستائة، وما علمت لهم بتوجهٍ لهم قبل ذلك من بغداد بعد غلبة التتار عليها.

ومنها: أن الملك الظاهر بيبرس الصالحي صاحب مصر حج سنة سبع وستين وستائة، وغسل الكعبة وأمر بتلبيسها في كل سنة، وأحسن كثيرًا إلى أمير مكة بسبب ذلك، وعظمت صدقته في الحرمين.

ومنها: أن العراقيين حجوا من بغداد في سنة تسع وستين وستائة ولم يحج فيها من مصر أحد، وحج من العراق ركبٌ كبيرٌ في سنة ثمانٍ وثمانين وستائة.

ومنها: أن الحجاج ازدهوا في خروجهم إلى العمرة من باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة، فات في الزحمة منهم جمعٌ كبير يبلغون ثمانين نفرًا على ما قيل، وذلك بعد الحج من سنة سبع وسبعين وسبعائة.

ومنها: أن في سنة ثلاثٍ وثمانين وستهائة صُدَّ الحجاج عن دخول مكة، ثم دخلوها هجهً في يوم التروية بعد ثقبهم السور، وإحراقهم لباب المعلاة وفرار أبي نمى أمير مكة منها، وهو الصَّادُ لهم؛ لوحشةٍ كانت بينه وبين

أمير الحاج المصري ثم اصطلحا، وقيل في سبب هذه الفتنة غير ذلك، والله أعلم.

ومنها: أن الحاج وأهل مكة تقاتلوا في المسجد الحرام، فقتل من الفريقين على ما قيل فوق أربعين نفرًا، وَشُهِرَ فيها في المسجد الحرام من السيوف نحو عشرة آلاف، وانتهبت الأموال وتثبت أبو نمى في الأخذ، ولو قصد الجميع لتم له ذلك. ذكر هذه الحادثة على ما ذكرناه الشيخ تاج الدين بن الفركاح، وذلك في سنة تسع وثمانين وستائة.

ومنها: أن الخليفة بمصر الملقب بالحاكم أحمد العباسي حج في سنة سبع وتسعين وستائة، وهو أول خليفة عباسي حج من مصر، وثاني خليفة عباسي بعد المستعصم. ونسبته تتصل بالمسترشد، فإنه أحمد بن أبي علي بن علي بن أبى بكر المسترشد، وأعطاه لاجين المنصوري صاحب مصر سبعائة ألف درهم لأجل حجه.

ومنها: أن صاحبي مكة حميضة ورميئة ابني أبي نمى: أسقطا بعض المكوس في سنة أربع وسبعهائة، وفي التي قبلها.

ومنها: أن الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر: حج في سنة اثنتي عشرة وسبعائة ومعه نحو أربعين أميرًا، وستة آلاف مملوك على الهُجُنِ ومائة فرس، وحج أيضًا في سنة تِسْعَ عَشْرَة وسبعائة، وفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة. وكان معه لما حج في سنة تسع عشرة وسبعائة نحو خمسين أميرًا، وأكثر فيها من فعل المعروف في الحرمين. وفيها: غسل الكعبة بيده. وكان معه لما حج في سنة اثنتين وثلاثين نحو سبعين أميرًا وتصدق فيها بعد

حيجِّه.

ويقال: إن خطبته قُطِعَت من مكة وخُطب عوضه بِها لأبي سعيد بن خربندا ملك العراقيين بأمر حميضة بن أبي نمى بعد أن رجع من العراق في آخر سنة ست عشرة وسبعائة، أو في التي بعدها. والله أعلم.

ومنها: أن الحجاج في سنة عشرين وسبعائة صلوا خمس صلوات بمنى أولها الظهر من يوم التروية وآخرها الصبح من يوم عرفة، وساروا إليها بعد طلوع الشمس، وأحيوا هذه السنة بعد تركها، وفعل مثل ذلك الشاميون.

وفي سنة سبع وعشرين وسبعائة، شهد الموقف بعرفة عَالَمٌ عظيم من جميع البلاد، وكان مع العراقيين مَعْمَلٌ عليه حلي من الجوهر واللؤلؤ والذهب ما قُوِّمَ بمائتي ألف دينار وخمسين ألف دينار من الذهب المصرى. ذكر ذلك الحافظ علم الدين البرزالي.

ومنها: أن الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر أسقط الْمَكْسَ المتعلق بالمأكول بمكة، وعوض أميرها عطيفة بن أبي نمى عن ذلك ثلثي دماميل من صعيد مصر وذلك سنة اثنتين وعشرين وسبعائة.

ومنها أن ملك التكرور موسى حج في سنة أربع وعشرين وسبعائة في أزيد من خمسة عشر ألف تكروريًا.

ومنها: أن العراقيين حجوا في سنة ثمانٍ وعشرين وسبعائة ومعهم تابوت جوبان نائب السلطنة بالعراقيين الذي أجرى عين بازان إلى مكة، وأحضر تابوته الموقف بعرفة، وطيف به حول الكعبة ليلاً.

ومنها: أن في يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين وسبعائة قُتِل أمير الحاج المصريين الدمر وابنه خليل وغيرهما، ونُهبت للناس أموال كثيرة.

وذكر النويري في «تاريخه» أن الخبر بِهذه الحادثة وقع بمصر في يوم وقوعها بمكة.

ومنها: أن في سنة ثلاثين وسبعائة حج العراقيون بفيل بعث به ملكهم أبوسعيد بن خربندا فحضروا به المواقف كلها، ومضوا به إلى المدينة فمات بالفرش الصغير بقرب المدينة بعد أن لم يستطع التقدم إليها خطوة.

ومنها: أن صاحب اليمن الملك المجاهد علي بن الملك المؤيد داود بن الملك المظفر حج في سنة اثنتين وأربعين وسبعهائة، فأطلع علمه جبل عرفات وكان بنو حسن في خدمته حتى انقضى الحج.

وحج الملك المجاهد أيضًا في سنة إحدى وخمسين وسبعائة وقبض عليه المصريون بمنى في النفر الأول، بعد حرب كان بينهم وبين بعض عسكره، وتوقف هو عن الحرب رعاية لحرمة الزمان والمكان، وسلم إليهم نفسه بأمان فساروا به إلى مصر فأكرمه متوليها الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ورده إلى بلاده. ثم رُدَّ من الدهناء من وادي ينبع، واعتقل بالكرك ببلاد الشام، ثم أطلق وتوجه إلى مصر، وتوجه منها على طريق عيذاب إلى اليمن، فوصل في آخر سنة اثنتين وخمسين وسبعائة.

ومنها: أن الحجاج وأهل مكة تحاربوا كثيرًا بعرفة في يومها من سنة ثلاثٍ وأربعين وسبعائة، فقتل من الترك نحو ستة عشر ومن بني حسن

ناس قليل، ولم يتعرض للحاج بنهب، وسافر الحاج أجمع في النفر الأول، وسلك أهل مكة في نفرهم بعد عرفة طريق البئر المعروفة بالمظلمة، فعرفت هذه الوقعة عندهم بسنة المظلمة.

ومنها: أن الحجاج العراقيين كانوا كثيرًا في سنة ثمانٍ وأربعين وسبعائة. وكان لهم أحدى عَشْرة سنة لم يحجوا من العراق ولم يحجوا أيضًا سنة خمس وخمسين وسبعائة، وحجوا بعد ذلك خمس سنين متوالية، وكانوا كثيرين جدًا في سنة سبع وخمسين. وتصدق فيها بعض الحجاج من العجم على أهل الحرمين بذهب كثير. وفي سنة ثمانٍ وخمسين كان مع الحجاج العراقيين محملان، واحد من بغداد، وواحد من شيراز.

ومنها: أن في آخر جمادى الآخرة أو في رجب من سنة ستين وسبعائة أسقط الْمَكْسُ المأخوذ من المأكولات بمكة، بعد وصول العسكر الْمُجَهَّزِ من مصر إلى مكة لتأييد أميرها مسند بن رميثة، ومحمد بن عطيفة ودام هذا الحال إلى رحيل الحاج في سنة إحدى وستين وسبعائة.

ومنها: أن في سنة ستٍ وستين وسبعائة أسقط المكْسُ المأخوذ بمكة في المأكولات جميعًا، وَعُوِّضَ صاحب مكة عن ذلك بمائة وستين ألف درهم من بيت المال وألف إِرْدَبِّ قمح.

ومنها: أن في أثناء عشر السبعين -بتقديم السين- وسبعائة: خُطب بمكة للسلطان شيخ أويس بن الشيخ حسن الكبير صاحب بغداد وغيرها بعد أن وصلت منه قناديل حسنة للكعبة وهدية طائلة إلى أمير مكة عجلان، وهو الآمر لخطيب مكة بالخطبة له، ثم تُركَت الخطبة لصاحب العراق، وما

غُرِفَ وقت ابتداء تركها.

ومنها: أن الحجاج المصريين قلُّوا كثيرًا جدًّا في سنة ثمانٍ وسبعين وسبعين وسبعين أن الحجاج المصريين قلُوا كثيرًا جدًّا في سنة ثمانٍ وسبعيائة؛ لرجوع جَزِيلِهِم من عقبة أيلة إلى مصر بسبب قيام الترك بها على صاحب مصر الملك الأشرف شعبان بن حسين وكان قد توجه فيها للحج في أُبَّهة عظيمة، وكان من خبره أنه رجع إلى مصر واختفى بها؛ لأن الذين تركهم بها قاموا عليه بمصر وسلطنوا ولده عليًّا، ولقبوه بالمنصور وظفر به بعد ذلك فأُذهبت روحه وفاز بالشهادة في ثامن ذي القعدة منها.

ومنها: أن في سنة إحدى وثمانين وسبعائة: حج بالناس من اليمن في البر -مع محمل جهزه صاحب اليمن- الملك الأشرف إسماعيل بن الملك الأفضل العباس بن المجاهد، وجهز الملك الأشرف أيضًا محملًا إلى مكة في سنة ثمانائة، وحج الناس معه أيضًا، وأصاب بعضهم شدة من العطش بقرب مكة ومات بها جماعة ولم يصل بعدها إلى مكة محمل من اليمن. وكان محمل اليمن منقطعًا عن مكة فيا علمت نحو ثمانين سنة، قبل سنة إحدى وثمانين وسبعائة.

ومنها: أن في يوم التروية من سنة سبع وتسعين وسبعائة حصل في المسجد الحرام جفلة؛ بسبب منافرة حصلت من بعض أهل مكة والحجاج، فثارت الفتنة فنهبت أموال كثيرة للحجاج وقُتِلَ بعضهم، وتعرض الحرامية للحجاج فنهبوهم في طريق عرفة عند مأزميها، وغير ذلك ونفر الحاج أجمع في النفر الأول.

وفيها: وصل مع الحجاج الحلبيين محمل على صفة المحامل ولم يعهد

ذلك إلا في سنة سبع وثمانين وسبعائة ولم يعهد ذلك قبلها.

وفيها: حج العراقيون في غاية القلة بمحمل على العادة بعد انقطاعهم مدة يسيرة.

ومنها: أن في سنة ثلاثٍ وثمانائة لم يحج أحد من الشام على طريقتهم المعتادة؛ لما أصاب أهل دمشق من القتل والعذاب والأسر وإحراق دمشق، والفاعل لذلك أصحاب تيمورلنك صاحب الشرق. ودام انقطاع الحجاج الشاميين من هذه الطريق سنتين ثم حجوا منها بمحمل على العادة في سنة سبع وثمانائة، وفي سنة سبع. وانقطعوا على الحج منها في سنة ثانٍ وثمانائة ثم حجوا منها بمحمل على العادة في سنة تسع وثمانائة واستمر ذلك إلى تاريخه.

ومنها: أن الحجاج العراقيين حجوا من بغداد بمحمل على العادة في سنة سبع وثمانائة بعد انقطاعهم عن الحج تسع سنين -بتقديم التاء- متوالية والذي جُهَّزَهُم في هذه السنة متوليها من قبل تيمورلنك، وفي شعبان منها مات تيمورلنك. وحج العراقيون من هذه الطريق بعد هذه السنة خمس سنين متوالية بمحمل على العادة ثم انقطعوا منها ثلاث سنين متوالية. أولها منة ثَلاثَ عَشْرَة وثمانائة بموت سلطان بغداد أحمد بن أويس في هذه السنة مقتولا، وهو الذي جهز الحجاج من بغداد في بعض السنين السابقة بعد سنة سبع وثمانائة، ثم حج الناس من بغداد بمحمل على العادة سنة سبت عَشْرَة وثمانائة، ثم حج الناس من بغداد بمحمل على العادة سنة سبت عَشْرَة وثمانائة، وفي أربع سنين متوالية بعدها، ولم يحجوا من بغداد في سنة إحدى وعشرين وثمانائة ولا فيها بعدها. والذي جهزهم في هذه في سنة إحدى وعشرين وثمانائة ولا فيها بعدها. والذي جهزهم في هذه

سنين متولي بغداد من قبل قرا يوسف التركاني وهو المنتزع الملك من أحمد بن أويس.

ومنها: أن الحجاج المصريين غير قليل منهم تخلفوا عن زيارة رسول لله لله المسلم بيسق بالمسير إلى مصر متخوفًا من أن يلحقه أحد من أمراء الشام فيا بين عقبة أيلة ومصر، فإنه كان قبض بمكة على أمير الركب الشامي في موسم هذه السنة وهي سنة عَشْرٍ وثمانمائة.

وفيها: نفر الحاج أجمع في النفر الأول.

ومنها: أن في سنة اثنتي عشرة وثمانائة حصل في الحجاج المصريين قتل ونبهب وتعدى النهب إلى غيرهم، ومعظم النهب وقع في حال توجه الناس إلى عرفة، وفي ليلة النحر بمنى عُقِرَت جمالٌ كثيرة وعند مأزمي عرفة، والفاعل لذلك جماعة من غوغاء العرب. والذي جرأهم على ذلك أن صاحب مكة السيد حسن بن عجلان والنقال لا يحج في هذه السنة وإنما لم يحج فيها لوحشة كانت بينه وبين أمير الركب المصري بيسق؛ فإنه أعلن للناس في الينبوع أن صاحب مكة معزول وأنه يريد محاربته. ثم إن صاحب مصر الناصر فرج منعه من حرب صاحب مكة، وأعاده وأعاده وأعاد بنيه إلى ولايتهم ولولا أمر صاحب مكة بالكف عن أذى الحاج، لكان بنيه إلى ولايتهم ولولا أمر صاحب مكة بالكف عن أذى الحاج، لكان أكثرهم رفاتًا وأموالهم أشتاتًا. وهذه الحادثة أبسط من هذا بكثير في أصله.

ومنها: أن في هذه السنة: أقام الحاج بعرفة يومين لاختلاف وقع في أول ذي الحجة، وأوقفت المحامل بعرفة على العادة ونفروا بها وقت النفر المعتاد إلى قرب العلمين ثم ردت إلى مواضعها. وهذا الوقوف في اليوم الأول، وفيه

وصلوا عرفة وهو يوم التروية على مقتضى رؤية أهل مكة لذي الحجة.

ومنها: أن الحجاج لم ينفروا من منى في سنة ثَلاثَ عَشْرَةَ إلا وقت الزوال من إليوم الرَّابِعَ عَشَرَ من ذي الحجة؛ لرغبة التجار في ذلك فازدادوا في الإقامة بمنى يومًا ملفقًا.

وفي هذه السنة حج صاحب كلوه وأحسن إلى أعيان الحرم وغيرهم وزار المدينة النبوية.

ومنها: أن في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وثماغائة خُطِبَ بمكة للإمام المستعين بالله أبي الفضل العباس ابن المتوكل محمد بن المعتضد أبي بكر بن المستكفي سليان بن الحاكم أحمد المقدم ذكر جده لما أقيم في مقام السلطنة بالديار المصرية، والشامية بعد قتل الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق صاحب مصر، ودعي له على زمزم في ليلة الخميس الحادي والعشرين من الشهر المذكور عِوَض صاحب مصر. ودام الدعاء له عوض السلطان بمصر إلى أن وصل الخبر بأن صاحب مصر ودام الدعاء له عوض السلطان بمصر إلى أن وصل الخبر بأن الملك المؤيد أبا النصر شيخ بويع بالسلطنة بالديار المصرية في مستهل شعبان من سنة خمس عشرة وتماغائة، فَدُعِيَ للملك المؤيد في الخطبة وعلى زمزم في شوال من السنة المذكورة. ودعي قبله للمستعين دعاءً مختصرًا بالصلاح ثم قطع الدعاء للمستعين بعد سنة ثم أعيد بعد أربعين يومًا ثم قطع بعد نحو خمسة أشهر.

ومنها: أن في يوم الجمعة خامس ذي الحجة سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وتماناتة حصل بين أمير الحاج المصريين حقمق المؤيدي ومن انضم إليه وبين القواد

العمرة قتال في المسجد الحرام وخارجه بالمسفلة، واستظهر الترك على القواد وأدخل أمير الحاج خيله إلى المسجد الحرام وجعلها بالجانب الشرقي قريبًا من منزله، وأوقدت فيه مشاعله وأوقدت أيضًا مشاعل القامات ودام الحال على ذلك إلى الصباح. وفي ضحوة يوم السبت سكنت الفتنة واطأن الناس. وسبب هذه الفتنة أن أمير الحاج المصري أدب غلامًا للقواد على حمله السلاح بمكة لنهي الأمير عن ذلك، فطلب مواليه أن يطلقه من السجن فأبى فكان من الفتنة ما ذكرناه، فلما أطلقه سكنت الفتنة. ومات بسببها جماعة من الفريقين وكثر بسببها انتهاك حرمة المسجد الحرام؛ لما حصل فيه من القتال والدم وروث الخيل وشمّرت أبوابه إلا باب بني شيبة والدريبة والمجاهدية.

ومنها: أن في هذه السنة أيضًا حصل خلاف في هلال ذي الحجة هل أوله الاثنين أو الثلاثاء؟ فحصل الاتفاق على أن الناس يخرجون إلى عرفة في بكرة يوم الثلاثاء تاسع ذي الحجة على مقتضى قول من قال إنه رئي بالاثنين وأن يقيموا بها ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء، ففعل معظم الناس ذلك ودفعوا من عرفة بعد الغروب ليلة الخميس إلى المزدلفة وباتوا بها إلى قرب الفجر، ثم رحلوا إلى منى بعد رحيل المحامل، والمعهود أنّها لا ترحل إلا بعد الفجر وكذا غالب الناس ففاتهم الفضيلة، وما تعرض لهم في سيرهم من عرفة إلى منى أحد بسوء مما علمناه لعناية أمير الحاج لحراستهم وتعرض الحرامية للحجاج المكتبين وغيرهم عند مأزي عرفة في توجههم إليها، وحصل للحجاج هؤلاء قتل ونهب وعقر في جمالهم وحصل بمنى نهب كثير وحصل للحجاج وليلة الخميس.

ومنها: أن في سنة تَهَانِ عَشْرَةَ وثمانمائة أقام الحجاج بمنى غالب يوم التروية وليلة التاسع، ثم مضوا من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، وأحيوا هذه السنة بعد إمانتها دهرًا طويلًا.

ومنها: أن في سنة أَرْبَعٍ وعشرين وثمانمائة: بات كثير من الحجاج بمنى في ليلة التاسع ومضوا منها إلى عرفات بعد طلوع الشمس صحبة محمل مصر والشام، والفاعل لذلك أكثرهم من حجاج مصر والشام، وأحيوا هذه السنة أثابهم الله.

ومما ينبغي إحياؤه من السنن بمنى: الخطبة بِها في أيام الحج، فالله يثبت الساعى في ذلك.

ومنها: أنه لم يخطب بمكة ولا في غيرها لملك أصغر سنًا من الملك المظفر أحمد بن الملك المؤيد شيخ؛ لأنه بويع له بالسلطنة بمصر والشام وله من العمر سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام -بتقديم السين- على ما وجدت في تاريخ بعض أصحابنا. وكانت البيعة له في ثامن المحرم سنة أربع وعشرين وثمانمائة بعد موت أبيه.

واستمر حتى خلع في السابع والعشرين من شعبان من السنة المذكورة بدمشق.

ومنها: أن الملك الظاهر أبا الفتح ططر لم يخطب له بمكة وهو حي إلا جمعة واحدة؛ لأنه خُطِبَ له بمكة في يوم الجمعة ثاني ذي الحجة أو ثالثه سنة أربع وعشرين وثمانمائة. ومات في الرابع من ذي الحجة من السنة المذكورة. واستمرت الخطبة له بمكة حتى وصل الخبر بموته في أثناء شهر

ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانمائة ولم يتفق ذلك لغيره. وخُطِبَ بعد ذلك بمكة لولده الملك الصالح محمد.

وفي موسم سنة أربع وعشرين وتمانائة أبطل الملك الظاهر ططر بعض المكوسات المأخوذة بمكة في الخضر وغير ذلك من المأكولات وغيرها. وألزم به أمير مكة الشريف حسن بن عجلان، فوافق على ذلك وكُتِبَ ذلك في أساطين المسجد الحرام قُبَالَة باب بني شيبة وغيره.

ومنها: أن مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي -نصره الله وأيده-انفرد بالخطبة بمكة أشهرًا، ولم يخطب معه لصاحب اليمن ولا لغيره من الملوك، وكانت العادة جارية بالخطبة بعده لصاحب اليمن فترك ذكر صاحب اليمن في الخطبة بمكة في أيام الموسم في سنة ستٍ وعشرين وثمانمائة إلى جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة. وفي سابعه أعيدت الخطبة بمكة لصاحب اليمن المشار إليه وهو الملك الناصر أحمد بن الملك الأشرف إسماعيل صاحب اليمن. وأول ما خُطِبَ لمولانا السلطان الملك الأشرف برسباي بمكة في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وثمانمائة، وكانت مبايعته بالسلطنة في ثامن ربيع الآخر من السنة المذكورة بعد خلع الصالح محمد بن الظاهر ططر، وكان الصالح بعد أبيه وله من العمر عشر سنين فيها قيل وهو والمظفر حيان وابتدأ مولانا السلطان الملك الأشرف -نصر الله دولته الشريفة- بشيء حسن وهو أنه منع من تقبيل الناس له الأرض بين يديه تدينًا وتعظيهًا لله سبحانه وتعالى، ولم يتفق ذلك لغيره من ملوك مصر، وامتاز أيضًا نصره الله بغزوه الفرنج في بلادها بنواحي قبرص وغيرها وأظفره الله بهم؛ لأن عسكر المنصور أسرُوا كثيرًا من الفرنج وغنموا من أموالهم طائلًا ووصلوا بذلك إلى مصر في شوال سنة ثمانٍ وعشرين وثماغائة، وهابه الفرنج كثيرًا ورغبوا أن يكون لهم من السوء مجيرًا، وبعثوا إليه بالهدية ليسعفهم بالأمنية، ومن مزاياه على ملوك مصر بعد الناصر حسن بن محمد قلاوون- أنه أرسل إلى مكة المشرفة عدة عساكر برًّا وبحرًا واستولوا عليها ولم يقاومهم أحد من بني حسن ولا غيره، وساروا من مكة حتى قاربوا بلاد حلى، فلم يتعرض لقتالهم أحد من الناس هيبة له، وعادوا إلى مكة المشرفة سالمين وذلك في سنة ثمانٍ وعشرين وثماغائة.

وفي ربيع الآخر منها: وصل طائفة من عسكر المنصور من مصر إلى مكة، وفي سادس جمّادى الأولى سنة سبعٍ وعشرين وثمانمائة كان وصول طائفة من عسكر المنصور إلى مكة فاستولوا عليها كما سبق ذكره في آخر الباب قبله، وفي شوال سنة ثمانٍ وعشرين وثمانمائة وصل طائفة من عسكر المنصور في موكبين عظيمين إلى مرسى زبيد باليمن على ليلة منها وفي أحدهما هدية لصاحب اليمن فقوبل الرسول بالكرامة.

ومنها: أن في سنة تسع وعشرين وتماغائة: تخوف الناس في أيام الموسم حصول فتنة بمكة وفي أيام الحج، وسلم الله وله الحمد، وسبب ذلك أنه قدم إلى مكة جماعة من الأمراء المقدميين وغيرهم من الماليك السلطانية الأشرفية في أوائل العشر الأخير من ذي القعدة، وكان الشريف حسن بن عجلان غائبًا عن مكة بناحية الخريفين في جهة اليمن، واستدعوه إلى مكة

فلم يحضر لتخوفه وحضر إليهم ولده الشريف بركات وأكرموه، ولما أيسوا من حضور الشريف حسن استدعوا سرًا إلى مكة الشريف رميثة بن محمد ابن عجلان وأطمعوه ولاية مكة -وذلك في يوم عرفة أو يوم التروية - فلم يستطع الوصول إليهم؛ لأنه كان مقيهًا عند عمه. ولعظم هيبة الأمراء وجماعتهم لم يتظاهر الحرامية بنهب في طرقات الحج بمكة، وخرج الأمراء والترك والحجاج من مكة إلى منى في يوم التروية وباتوا بها إلى الفجر من اليوم التاسع أو قربه، وساروا إلى عرفة فأقاموا بها إلى الغروب، ودفعوا إلى مزدلفة فلم يستطع أحد من الحرامية التعرض للحاج بسوء في مأزمي عرفة ولا غيره؛ لعناية الأمراء وجماعتهم بحراسة الحاج، وانقضت أيام الحج وأحوال الناس من الحجاج وغيرهم مستقيمة.

وكان الأمراء يرجعون في مصالح الحاج والرعية بمكة إلى رأي مولانا المقر الأشرف الكريم الزيني عبدالباسط ناظر الجيوش المنصورة بالمالك الشريفة (أعلى الله قدره وبلغه وطره) لحسن تدبيره وجودة رأيه. وكان مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي صاحب مصر والشام -نصره الله-قد فوض إليه أمر مكة، وعمل المصلحة فيها لكفايته وعظم رتبته، فمشت الأحوال بمكة على السداد -بلغه الله المراد- وبدت منه على عادته بمكة صدقات مبرورة وأفعال مشكورة، وهذه حجته الثانية، وحج قبلها في سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وتماغائة -تقبل الله منه العمل، وبلغه الأمل، وفسح له في الأجل-.

وهذا آخر ما قصدنا ذكره من الحوادث في هذا الباب. ونسأل الله

تعالى أن يجزل لنا على ذلك الثواب. ولولا مراعتنا للاختصار في ذكرها لطال أمر شرحها. اه من "العقد الثمين".

وعند أن قرأت هذا الباب قارنت بين حالتنا فقد حججت بحمد الله أعوامًا والحجيج في أمنٍ واستقرار وفي عيشٍ رغد، وبين تلكم الحوادث التي ذكرت في الكتاب، فعلمت أن الرافضة يريدون بتلكم التظاهرات في الجاهلية فتح باب فتنة، وقد كنت بحمد الله أحذر من تلكم التظاهرات في خطب العيد وفي خطب الجمعة، ولكن من يبلغ تلكم الخطب الناس كلهم فعزمت على تأليف هذا الكتاب وسميته "الإلحاد الخميني في أرض الحرمين"، أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، ويقمع به البدع والمبتدعين، إنه على كل شيء قدير.



# تعريف الرافضة وبيان شيء من حماقاتهم \(\thi) \(\thi)

الرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليها، فقالوا: إذن نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة.

شيءٌ من حماقاتهم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَالَيْه في كتابه العظيم «منهاج السنة» (ج١ ص١٣):

ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه؛ مثل اتخاذهم نعجةً، وقد تكون نعجةً حمراء؛ لكون عائشة تسمى الحُمَيْرَاء، يجعلونها عائشة ويعذّبونها بنتف شعرها وغير ذلك، يرون أن ذلك عقوبة لعائشة.

ومثل اتخاذهم حلسًا مملوءًا سمنًا ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون: هذا مثلُ ضربِ عمرَ وشُربِ دمه.

ومثل تسمية بعضهم لحارين من مُمُرِ الرحا أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم عقوبة الحارين جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر، وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم حتى إن بعض الولاة جعل يضرب رجل من فعل ذلك ويقول: إنما ضربتُ أبا بكر وعمر، ولا أزال أضربُها حتى أعدمَها.

ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنُها، ومنهم من إذا

سُمِّيَ كلبه فقيل له: (بكير) يضارب من يفعل ذلك، ويقول: تسمي كلبي باسم أصحاب النار.

ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلامًا للمغيرة بن شعبة لمَّا قتل عمر، ويقولون: (واثارات أبي لؤلؤة)، فيعظمون كافرًا مجوسيًّا باتفاق المسلمين؛ لكونه قتل عمر واللهيء.

ومن حماقاتهم: إظهارهم لما يجعلونه مشهدًا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميِّتًا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولًا فيبنون ذلك المشهد أو قد يكون قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك بعلامات كثيرة.

ومعلوم أن عقوبة الدوابِّ المساقِ بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعلِ أحمقِ الناس وأجهلهم؛ فإنه من المعلوم أنّا لو أردنا أن نُعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت إجماع المسلمين أنّهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل؛ لأن ذلك لا فائدة فيه.

بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه لم يجز بعد قتله أو موته أن يُمثّل به، فلا يُشَقُّ بطنه، أو يُجُدّعُ أنفه وأذنه، ولا تقطع يده، إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة، فقد ثبت في "صحيح مسلم" وغيره عن بريدة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا بعث أميرًا على جيشٍ أو سريةٍ أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرًا، وقال: "اغزُوا في سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَعلُوا، وَلا

تُغدُرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقتُلُوا وَلِيدًا»، وفي "السن" أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المُثلَةِ، ومع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو ولكن نهى عنه؛ لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كفُّ شرِّه بقتله وقد حصل.

فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارًا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثّلوا بأبدانهم، ولا يضربونهم، ولا يشقون بطونهم، ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم، أما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنّا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرَّم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق، فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلًا، بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل.

ومن حماقاتهم: إقامة المأتم والنياحة على مَن قُتِل من سنين عديدة، ومن المعلوم أن المقتول وغيرَه من الموتى إذا فُعل مثل ذلك بهم عَقِبَ موتهم كان ذلك مما حرَّمه الله ورسوله، فقد ثبت في "الصحيح" عن النبي عَيَّانِينَ أنه قال: «لَيسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدعْوَى الجَاهِليَّةِ» وثبت في "الصحيح" عنه أنه برئ من الحالقة، والصالقة، والشاقة، فالحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي "الصحيح" عنه أنه قال: «مَن نِيحَ عَلَيهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِهَا نِيحَ عَلَيهِ». وفي "الصحيح" عنه أنه قال: «أن النَّايِّحَة إِذَا لَم تَتُب قَبلَ مَوتِهَا فَإِنَّهُا تَلْبَسُ يَومَ القِيَامَةِ دِرعًا مِن قِطرَانِ»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد الموت بسنين كثيرة ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة. ومن المعلوم أنه قد قُتل من الأنبياء ومن غير الأنبياء ظلمًا وعدوانًا من هو أفضل من الحسين: قُتِلَ أبوه ظلمًا وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي عني وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأممًّا ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله، إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخمًا، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرًا.

ومن ذلك: أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء؛ لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم. اه

والرافضة أمة حمقى، ولقد أحسن هارون بن سعد العجلي وهو الخبير بهم وهو من رجال مسلم، وقد قدح فيه ابن حبان فقال: كان غالبًا في الرفض لا تحل الرواية عنه بحال. وقال الدوري عن ابن معين: كان من غلاة الشيعة. وقال الساجي: كان يغلو في الرفض. اه من "تهذيب التهذيب".

هارون بن سعد كان من الرافضة ثم تاب فهو خبير بهم. وقال ابن

قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": وكان رأس الزيدية، ثم أنشد له قوله:

فكلهم في جعفر قال منكرا طوائف سمّته النبي المطهّرا برئت إلى الرحمن ممن تجفّرا بصير بباب الكفر في الدين أعورا عليها وإن يمضوا على الحق قصرا ولو قيل: زنجيٌّ تحوّل أحمرا إذا هو للإقبال وجَّه أدبرا كما قال في عيسى الفرى من تنصّرا

ألم تسر أن الرافسين تفرقوا فطائفةٌ قالوا: إمامٌ ومنهمُ ومن عحبٍ لم أقضه جلد جفرهم برئتُ إلى الرحمن من كل رافضٍ إذا كفَّ أهل الحق عن بدعةٍ مضى ولو قِيل: إنَّ الفيل ضبٌّ لصدَّقوا وأخلف من بول البعير فإنَّه فَقُسبِّحَ أقوامٌ رموه بفرية

هؤلاء هم أسلاف الخميني المبتدع، وهؤلاء هم الذين فُينَ بكتبهم أهل صَعْدَةً، وملأت كتبهم اليمن، ولكن بحمد الله قد أصبح التشيع في اليمن بدعة بالية، والبدعة البالية تكون في غاية الشناعة والخزي، وفق الله أهل السنة لاجتثاث عروقها؛ حتى يستريح اليمن من هذه البدعة المنكرة، والحمد لله.

٢٦ ]

 $\langle \rangle$ 

### التظاهر الخميني في أرضَ الحرمين

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

في "القاموس" و"تاج العروس": وتظاهروا عليه: تعاونوا ضده.

والظَّهير كأمير: المعين، الواحد والجمع في ذلك سواء، وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلًا وفعولًا قد يستوي فيها المذكر والمؤنث والجمع، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١).

قال ابن سِيْدَهْ: وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم للجماعة: هم صديق، وهم فريق.

وقال ابن عرفة في قوله عز وجل: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِ عَلَىٰ رَيِّهِ عَلَىٰ اللهِ مِرَا ﴾ '''، أي: مظاهرًا لأعداء الله تعالى، كالظُّهرة بالضم، والظِّهرة بالكسر.

إلى أن قال: ويقال: هم في ظهرة واحدة، أي: يتظاهرون على الأعداء.

ويقال: جاءنا في ظُهرته -بالضم، وبالكسر، وبالتحريك- وظاهرته أي: في عشيرته وقومه، وناهضته الذين يعينونه.

وَظَاهَرَ عليه: أعان. واستظهره عليه: استعانه. واستظهر عليه به: استعان. اه المراد منها.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٤. (٢) سورة الفرقان، الآية: ٥٥.

وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَالُوكُمْ فِي ٱلَّذِينَ وَأَخْرَجُوكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوكُمْ وَظَنهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوكُمْ فَاللَّهُونَ ﴾ (١) فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَلَكُ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَلَكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ اللَّهِ مَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَا لِهِ مِرَا ﴾ (٥)

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآءِ تَقْنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَريقًا مِنكُمْ مِن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (١).

ولولا قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيَحِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ ، لقلنا: إن التظاهر بمعنى التعاون الله الشعمل في القرآن إلا في التعاون على الظلم والباطل، والذي يظهر أنه في هذه الآية من باب المقابلة، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٨٥.

﴿ وَجَزَّوُا سَيِئَةٍ سَيِئَةٌ مِثْلُهُمَ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْكُنهُ وَجَرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١).

## الألفاظ التي يهتفون بها

هتفون: ب(تسقط أمريكا، وتسقط روسيا)، (دولة... دولة... إسلامية، لا شرقية... ولا غربية).

نعم فلتسقط أمريكا، ولتسقط روسيا، والواجب علينا بغضها والتبرؤ منها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآةُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ، مِنْهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَالْحَوَنَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا ٱلْكُفُر عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ \* قُلُ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِنْوَكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَكُمُ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ قُلُ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَجُكُمْ وَأَنْوَكُمُ وَأَمُولُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَدَرُهُ عَنْ إِن كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَبْدُولُ اللّهُ وَرَسُولِيهِ وَجِهَا دِ فِي سَيْدِيلِهِ وَنَرُسُولُوا حَتَى يَأْتِ اللّهُ بِأَمْرِقِهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ (()

وقال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَالَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ١٤.

٥. (٤) سورة التوبة، الآية: ٢٣-٢٤.

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٤٠.
 (٣) سورة المائدة، الآية: ٥١.

نَشِيرَ مُهُمُّ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ وَيَهُمُ وَيُدُخِلُهُمْ وَيَضُوا عَنَهُ أُولَتِهِكَ وَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أُولَتِهِكَ حَنْبُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (()

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْمَتُعَ جَهَدُا فِي سَبِيلِي وَآئِيعَآهَ مَرْضَافِيَّ نَيْسَرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْلُهُمْ وَمَا اَعْلَمُ مِن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاة السّبِيلِ \* إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَشُولُونَ الْمَيْوَةِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُونُونَ \* لَن تَنفَعَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَشُولُونَ بَصِيرُ \* قَدْ كَانَ أَوْمَاكُمُ وَلاَ أَوْلِكُمْ فَيْ إِلَيْكُمْ أَلْفِيكُمْ وَلَا لَيْوَمِهُمْ إِلَيْكُمْ أَلْمَاكُونَ بَصِيرُ \* قَدْ كَانَ الْمُعَلِمُ وَلَا أَوْلِلُكُمْ فِي اللّهِ وَهُ وَدَدُوا لَوْ تَكْفُونُونَ بَصِيرُ \* قَدْ كَانَ الْمُعَلَمُ وَلَا أَوْلِلُكُمْ فَيْ إِلَيْكُمْ وَلِيلِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِعَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَعَوْأُ مِنكُمْ وَمِمَّا لَكُمْ وَمِمَا اللّهُ وَلَا يَعْمِهُمُ إِلَيْكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْغُضَاءُ أَبُدًا حَقَى تُؤْمِنُوا لِكُمْ وَمِمَا أَمْلُوكُ لَكُ مِن اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَعِيمُ فَي اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا وَالِيْكَ الْمَصِيرُ \* اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا عَلَيْكَ الْمُعِيمُ فَي اللّهُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْعً رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* ".

وقال تعالى: ﴿ لَا يَتَنِيدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَغْمَلُ وَمَن يَغْمَلُ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴾ (").

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة، الآية: ١-٤.

 <sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.
 (٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

يُجَهِدُونَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِدٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيدٌ \* إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ \* وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ الْعَلِيمُونَ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنْخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْغَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الْقَلِيمُونَ \* أُوتُوا ٱلْكِنْبَ مِن قَلِيكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَاتَقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم مُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِعِبًا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنزَهِيمَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَدَكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَق يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ \* قَالُ أَفَرَءَيْتُهُمْ مَا كُنتُمْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُ أَفَرَءَيْتُهُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ أَلُأَفُلُهُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لِيْ إِلّا رَبّ الْعَلَمِينَ \* (٢)

وقال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَنَهُ, فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَقَالَ الْمَعَلَمُ الْمُعَلِينَ ﴿ وَنَادَىٰ الْمُحَلِّمِ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْمُعَلِينَ ﴿ وَمَا لَكَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ, فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لِنَ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَئَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (ا)

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٦٩-٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١١٨.

 <sup>(</sup>۱) سورة المائدة، الآية: ٥٤-٥٨.
 (٣) سورة هود، الآية: ٥٤-٤٧.

وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلَّتُهُمْ قُلُ إِن هُدَى ٱللهِ هُوَ ٱلْمُدَىُّ وَلَهِنِ ٱتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَكُواْ يَن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَكُواْ يَرُدُّوكُمْ مَوْلَلْكُمْ مَوْلَلْكُمْ مَوْلَلْكُمْ وَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ \* بَلِ اللَّهُ مَوْلَلْكُمْ وَمُدَاكِمُ مَوْلَلْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ \* (٢).

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوۤا إِن تُطِيعُواْ فَرِبَقَا مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ كَفِرِينَ \* وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَئتُ اللّهِ وَفِيحَتْم رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (الله وَفِيحَتْم رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (الله وَفِيحَتْم رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ (الله وَفِيحَتْم الله وَفَيْدُ هُدِى الله وَفَيْدَ هُدِى الله وَلَهُ اللهُ وَمَن يَعْنَصِم بَاللّهِ فَقَدْ هُدِى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولِ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ الْوَلَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴾ (ال

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونِ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ بَرَاءَةُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اللّهِ مَنَ اللّهِ وَأَعْلَمُوا اللّهِ عَلَمُ اللّهِ مَنَ الْمُشْرِكِينَ \* فَسِيحُوا فِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ مُغْرِى فَسِيحُوا فِي اللّهِ وَأَنْ اللّهَ مُغْرِى اللّهِ وَأَنْ اللّهَ مُغْرِى اللّهِ وَأَنْ اللّهَ مُغْرِى اللّهِ وَأَنْ اللّهَ مُغْرِى اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَحْتَمِ أَنَّ اللّهَ بَرِيٌّ اللّهُ مَرِيّ اللّهُ مَرِيّ اللّهُ مَرِيّ اللّهُ مَرْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَرْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُلّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٤٩-١٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٠-١٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٩) سورة هود، الآية: ١١٣.

مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُلَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱلسَلَخَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْحُرُمُ فَأَقْنَلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّــَلُوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ, ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْلَمُونَ \* كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنَّمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ \* كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَنسِقُونَ \* آشَتَرُوٓا بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآهُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ \* فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوهَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَإِن لَّكَثُوَّا أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَنِلُواْ أَجِمَةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ \* أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوًّا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَءُوكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً أَتَغَشُونَهُمُ فَأَلَلَهُ أَحَقُ أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ \* قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ \* وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمٌّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>يريس و التوبة، الوبة؛ ١٥-١.

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلَا لَتَبِعْ أَهْوَآءَ الطَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ مِ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِى ٱللَّهِ مَاللَهُ وَلِى ٱللَّهِ مَاللَهُ وَلِى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْنَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ وَلَمْنَ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ إِنَّاكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِيمِينَ ﴾ (").

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ (٣).

وقال البخاري رَاكَ (ج١ ص ٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُالوَهَّابِ الثَّقَفِيُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ حَدَّثَنَا عَبدُالوَهَّابِ الثَّقَفِيُ. قَالَ: «ثَلاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَن رَبِيْ فَي النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: أَن يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُحِبُ المَرَءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ، وَأَن يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُحِبُّ المَرَءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ، وَأَن يَكرَهُ أَن يُقذَف فِي النَّارِ ».

وإنه ليجب على حكام المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن يقطعوا علاقاتهم مع أعدائهم وأعداء الإسلام، وفقهم الله لذلك إنه على كل شيء قدير.

هذا وقد رأينا لأولئكم المخذولين كتبًا زائغة، ومنشورات مُضِلَّةً،

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٥.

State of the state

<sup>(</sup>١) سورة الجائية، الآية: ١٨-١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.

ينشرونها في أيام الحج ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَة يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلة السنة (بارك الله فيهم النّبيت يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أن يبينوا ما في هذه الكتب والمنشورات من الضلال حتى لا يغتر بها جُهّالُ أهل السنة، فإن الحُجَّاج فيهم الأعجمي، والجاهل الذي لا يميز بين السنة والبدعة، بل قد انتهى ببعضهم الحال إلى أنه لا يفرق بين المسلم وبين الشيوعي الكافر، والمسئول عن هؤلاء هم علماء السنة وإذا لم يبينوا للناس السنة من البدعة والهدى من الضلال فمن يبين ذلك، ومما ينبغي أن يعلم أن الرافضة لو تمكنت من أهل السنة -لا مكنهم الله من ذلك- لاستحلوا منهم ما لا يستحله اليهود والنصارى، ومن شك في كلامى قرأ تاريخ الرافضة.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٢٥.

00

 $\Diamond$ 

# مقاصد التظاهر في أرض الحرمين

*-*~3

 $\Diamond \ \Diamond \ \Diamond$ 

ينبغي أن يُعْلَم أن التظاهر بهذ الكيفية ليس إسلاميًّا فلا نعلمه ورد عن النبي عَلَيْ أن يخرج جماعة بهتفون بشعار واحد، وليس إلا تقليدًا لأعداء الإسلام وتشبهًا بهم، والرسول عَلَيْ يقول: «مَن تَشَبَّة بِقُومٍ فَهُو مِنهُم » أما مقاصده فمنها: التباهي على أهل السنة بالكثرة، وهذا منهيًّ عنه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِعَاءَ النّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ﴾ (١)

ومنها: الإرجاف أيضًا على أهل السنة، وهذا أيضًا منهيُّ عنه ومتوعد عليه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَإِن لَّرْ يَننَهِ الْمُنكِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فَالَّذِينَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِهُلَّ إِلَّا عَلَيْكُ \* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيَّلُوا تَفْتِيلًا ﴾ (").

ومنها: التكبر والسخرية، وهذا منهي عنه، قال الله سبيحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ سَبِحانه وَتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا عَامَنُواْ لَا يَسَخَر قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُولْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُولْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْهُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِاللَّالْقَابِ بِشْسَ الإَنشَمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢٠-٦١.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ١١.

ا قال البخاري و النفيل: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنصُورٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنصُورٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنصُورٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَن عَبدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنصُولُ وَقِتَالُهُ كُفرٌ» تَابَعَهُ غُندَرٌ عَن شُعبَةً.

تَ حَدَّثَنَا أَبُومَعَمْ ، حَدَّثَنَا عَبدُالوَارِثِ ، عَن الْحُسَينِ ، عَن عَبدِاللهِ ابنِ بُرَيدَة ، عن يَحيى بنِ يَعمَر ، أَنَّ أَبَا الأَسوَدِ الدِّبِلِيَّ حَدَّثَهُ عَن أَبِي ذَرِّ ابنِ بُرَيدَة ، عن يَحيى بنِ يَعمَر ، أَنَّ أَبَا الأَسوَدِ الدِّبِلِيَّ حَدَّثَهُ عَن أَبِي ذَرِّ وَلا يَرمِيهِ وَاللَّهِ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «لا يَرمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ ، وَلا يَرمِيهِ بِالكُفرِ ، إلا ارتَدَّت عَلَيهِ إِن لَم يَكُن صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ».

قال البخاري رَحَاتُ (ج ۸ ص ۲۰۲): حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَيْانُ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ وَلِينَادٍ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ وَلَيْنَا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِن اللهَاجِرِينَ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ.

فَقَالَ الْأَنصَارِيُّ: يَا لَلْأَنصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلمُهَاجِرِينَ، فَسَمَّعَهَا اللهُ وَسُولَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

لَ قال البخاري رَحَالَهُ (ج٣ ص١٦٣): حَدَّثَنَا أَبُونُعَيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيمٍ، عَن عَبدِاللهِ سُفيَانُ، حَدَّثَنَا زُبَيدٌ اليَامِيُّ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِاللهِ وَلِيْنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ قَيْنِيْنِ ﴿ لَيسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَ الجُيُوبَ، وَفَقَ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعَوَى الجَاهِلِيَّةِ ﴾.

ودعوى الجاهلية تشمل التعصب المذهبي، والتعصب الجاهلي.

ا قال الإمام مسلم وَالله (ج٤ ص١٩٨١): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بن مَسلَمة بن قَعنب، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعني ابنَ قيس، عَن أَبِي سَعِيدٍ مَولَى عَامِر ابنِ كُريز، عَن أَبِي هُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَناجَشُوا، وَلا تَبع بَعضُكُم عَلَى بَيع بَعض، تَناجَشُوا، وَلا تَبع بَعضُكُم عَلَى بَيع بَعض، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسلِمُ أَخُو المُسلِم، لا يَظلِمُهُ، وَلا يَخذُلُهُ، وَلا يَعِمَّرُهُ، التَّقوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ عِسبِ امرِئٍ مِن الشَّرِ أَن يَحقِرُهُ، التَّقوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ عِسبِ امرِئٍ مِن الشَّرِ أَن يَحقِرَ أَخَاهُ المُسلِم، كُلُّ المُسلِم عَلَى المُسلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعرضُهُ».

الَّ قَالَ البخاري وَ اللهُ (ج١٠ ص٤٨١): حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخبَرَنَا عَبدُاللهِ، أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن هَمَّامٍ بنِ مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً، عَن النَّبِيِّ عَبَدُاللهِ، أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن هَمَّامٍ بنِ مُنَبِّهٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً، عَن النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: ﴿إِيَّاكُم وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَامَلُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ﴾.

ابنُ مَالِكِ وَإِنْ أَبُوالِيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَنسُ ابنُ مَالِكِ وَإِنْ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ: قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَامُ أَن مَحُرَ أَخَاهُ فَوقَ وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلا يَجِلُ لِمُسلِمٍ أَن يَحُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثَةٍ أَيَّام».

ومن مقاصد ذلكم التظاهر: إثارة الفتن، فإنه يسوء الرافضة أن تجتمع كلمة المسلمين، وقد كان سلفهم الباطنيون يقطعون الطريق على الحجيج، بل هجموا على الحجيج في الحرم وقتلوهم قتلًا ذريعًا ورموا ببعضهم في بئر

زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود وما ردوه إلا بعد زمن.

وهل خرج الخميني من فرنسا إلا لإثارة الفتن بين المسلمين، ورب العزة يأمر عباده باجتناب الفتن فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتَـنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَـ أَ ﴾ (١)

وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدً ﴾ (٢٠).

وقال الإمام البخاري رَاكُ (ج١٣ ص٢٣): بَاب قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: « مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا ».

حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكُ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن حَمَلَ عَلَينَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا».

كَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَن بُريدٍ، عَن أبي بُردَةً، عَن أبي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ قَالَ: "مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخبَرَنَا عَبدُالرَّزَاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن هَامٍ، سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُم عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ؛ فَإِنَّهُ لا يَدرِي لَعَلَّ الشَّيطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، فَيَقَعُ في حُفرَةٍ مِن النَّارِ».

لَى حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ عَبدِاللهِ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: قُلتُ لِعَمرِو: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، سَمِعتَ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ في المَسجِدِ فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أمسِك بِنِصَالِهَا»؟ قَالَ: نَعَم.

﴿ حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعَهَانِ، حَدَّثَنَا مَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ، عَن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي المَسجِدِ بِأَسهُمٍ قَد بدَا نُصُولُهَا، فَأُمِرَ أَن يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لا يَخدِشُ مُسلِيًا.

مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، عَن بُرَيدٍ، عَن أَبِي بُرُدةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم في مَسجِدِنَا أَو في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبلٌ فَليُمسِك عَلَى نِصَالِهَا -أَو قَالَ: فَليَقبِض بِكَفِّهِ- أَن يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسلِمِينَ مِنهَا شَيءٌ».

وقال البخاري حَالَفَهُ (ج١٣ ص٢٦): بَابِ قَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا يَضِرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ».

حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ. قَالَ: قَالَ: عَبدُاللهِ قَالَ: النَّبِيُ ﷺ: «سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفرٌ».

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، أَخبَرَني وَاقِدٌ، عَن أَبِيهِ،
 عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ لَيُولِيُّ يَقُولُ: «لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا، يَضرِبُ
 بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ».

اَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحِيَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا ابِنُ سِيرِينَ، عَن عَبدِالرَّحَمْنِ بِنِ أَبِي بَكرَةً، عَن أَبِي بَكرَةً، وَعَن رَجُلِ آخَرَ هُوَ سِيرِينَ، عَن عَبدِالرَّحَمْنِ بِنِ أَبِي بَكرَةً، عَن أَبِي بَكرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفضَلُ فِي نَفسِي مِن عَبدِالرَّحَمْنِ بِنِ أَبِي بَكرَةً، عَن أَبِي بَكرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفضَلُ فِي نَفسِي مِن عَبدِالرَّحَمْنِ بِنِ أَبِي بَكرَةً، عَن أَبِي بَكرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَرَسُولُهُ يَوْمٍ هَذَا »؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

أَعلَمُ قَالَ: حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسِمِهِ فَقَالَ: "أَلَيسَ بِيَومِ النَّحرِ"؟ قُلنَا: وَلَي يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "أَي بَلَدٍ هَذَا أَلَيسَت بِالبَلدَةِ الحَرَامِ"؟ قُلنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُم، وَأَموَالَكُم، وَأَعرَاصَكُم، وَأَبَرَاصَكُم، وَأَبَرَامَكُم، عَلَيكُم حَرَامٌ، كَحُرمَةِ يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم هَذَا، ألا هَل بَلَّغتُ " قُلنَا: نَعَم، قَالَ: "اللهُمَّ اشهد، فَليُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَاثِب، فَإِنَّة رُبَّ مُبَلِّغ يُبَلِّغُهُ لِمَن هُو أُوعَى لَهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: لا الغَاثِب، فَإِنَّة رُبَّ مُبَلِّغ يُبَلِّغُهُ لِمَن هُو أُوعَى لَهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: لا الغَاثِب، فَإِنَّة رُبَّ مُبَلِّغ يُبَلِّغُهُ لِمَن هُو أُوعَى لَهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: لا الخَاشِرَيِّ حِينَ حَرَّقَة جَارِيَةُ بنُ قُدَامَة قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكرَةً فَقَالُوا: الحَضرَيِّ حِينَ حَرَّقَةُ جَارِيَةُ بنُ قُدَامَة قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكرَةً فَقَالُوا: وَخَلُوا عَلَى أَبِي بَكرَةً فَقَالُوا: دَخُلُوا عَلَى مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ.

كَ حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ إِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عِكِرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيْسُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لا تَرتَدُّوا بَعدِي كُفَّارًا يَضِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ ».

مَدركِ، عَدَّتَنَا سُلَيَهَانُ بِنُ حَربٍ، حَدَّتَنَا شُعبَةُ، عَن عَلِيٍّ بِنِ مُدرِكِ، سَمِعتُ أَبَا زُرِعَةَ بِنَ عَمرِو بِنِ جَرِيرٍ، عَن جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: "استنصِت النَّاسَ" ثُمَّ قَالَ: "لا تَرجِعُوا بَعدِي كُقَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ".

وقال وَ اللهُ عَلَيْهُ ص (٢٩): بَابِ تَكُونُ فِتنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِن القَاعِم. القَائِم.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِالله، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي

سَلَمَةَ بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أبي هُرَيرَةً. قَالَ إِبرَاهِيمُ: وَحَدَّثِنِي صَالِحُ بنُ كَيسَانَ، عَن أبي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ كَيسَانَ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أبي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّةُ وَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِن الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِن اللَّاعِي، مَن تَشَرَّفَ لَهَا تَستَشرِفهُ، فَمَن وَجَدَ مِنهَا مَلجَأً أو مَعَاذًا فَليَعُذ بِهِ».

حَدَّثَنَا أَبُواليَهَانِ، أَخبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً ابنُ عَبدِالرَّحَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَتَكُونُ فِتَنُ اللهَ عَبدِالرَّحَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَدُ اللهِ عَبَدُ السَّتَكُونُ فِتَنُ اللهَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنِ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِنِ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِن المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِن المَاشِي، مَن تَشَرَّفَ لَهَا تَستَشرِفهُ، فَمَن وَجَدَ مَلجَأً أَو مَعَاذًا فَليَعُذ بِهِ».

قال البخاري رَحَالِكُ ص (٣١): بَابِ إِذَا التَّقَى المُسلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا.

حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ عَبدِالوَهَابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن رَجُلٍ لَم يُسَمِّهِ، عَن الحَسَنِ قَالَ: خَرَجتُ بِسِلاحِي لَيَالِيَ الفِتنَةِ، فَاستَقبَلَنِي أَبُوبَكرَةَ فَقَالَ: أَينَ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

الله قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيدٍ: فَذَكُرتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأَيُّوبَ وَيُونُسَ بِنِ عُبَيدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَن يُحَدِّثَانِي بِهِ. فَقَالاً: إِنَّا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ، عَن الأَحنفِ بِنِ قَيسٍ، عَن أَبِي بَكرَةً، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِهَذَا. وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِهُ زِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بِنُ زِيادٍ، مُؤَمَّلٌ: عَن الأَحنفِ، عَن الأَحنفِ، عَن أَبِي بَكرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَنَ الأَحنفِ، عَن الأَحنفِ، عَن أَبِي بَكرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَنَ الأَحنفِ، عَن أَبِي بَكرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَنَ الأَحنفِ، عَن أَبِي بَكرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَن الأَحنفِ، عَن أَبِي بَكرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَنْ اللَّعْنَ فَوَاهُ مَعمَرٌ،

عَن أَيُّوبَ، وَرَوَاهُ بَكَّارُ بنُ عَبدِالعَزِيزِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي بَكرَةً. وَقَالَ غُندَرُ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن رِبعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَن أَبِي بَكرَةً، عَن النَّبِيِّ \* وَلَم يَرفَعهُ سُفيَانُ، عَن مَنصُورٍ.

مَ قَالَ البخاري رَالِيُّهُ (ج١٣ ص٣٧): بَابِ مَن كَرِهَ أَن يُكَثِّرُ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظُّلم.

حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بِنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيوَةُ وَغَيرُهُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبُوالأَسوَدِ، قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهلِ المَدِينَةِ بَعثٌ، فَاكتُتِبتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكرِمَةَ فَأَخبَرَتُهُ فَنَهانِي عَن ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهيِ، ثُمُّ قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ عَبَاسٍ أَنَّ نَاسًا مِن المُسلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشرِكِينَ عَلَى عَبلُ مَع يَع فَيُصِيبُ أَحَدَهُم فَيَقتُلُهُ، أو عَهدِ رَسُولِ اللهِ وَيُعِينَ السَّهِمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُم فَيَقتُلُهُ، أو يُضرَبُه فَيُقتَلُ، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ ظَالِمِي آنَفُسِمِمْ ﴾.

شم قال البخاري رَحَالتُهُ صُ(٤٠): بَابِ التَّعَرُّبِ في الفِتنَةِ.

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ، عَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابنَ الأَكوَعِ ارتَددت عَلَى عَقِبَيكَ تَعَرَّبت، قَالَ: لا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيُ أَذِنَ لِي فِي البَدوِ. وَعَن يَوْيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: لاً قُتِلَ عُثَانُ بنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بنُ الأَكوَعِ إِلَى يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثَانُ بنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بنُ الأَكوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امرَأَةً وَوَلَدَت لَهُ أُولادًا، فَلَم يَزَل بِهَا حَتَّى قَبلَ أَن يَمُوتَ بلَيَالِ فَنزَلَ المَدِينَة.

مَدِاللهِ بنِ أبي صَعصَعَةً، عَن أبيهِ، عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَاللَّهُ قَالَ: عَبِدَاللهِ بنِ أبي صَعصَعَةً، عَن أبيهِ، عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ وَاللَّهُ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيرَ مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِن الفِتّنِ».

ت ثم قال البخاري رَالله ص(٤٣): بَابِ التَّعَوُّذِ مِن الفِتَّنِ.

سَعُلُوْ النّبِي عَنَدُ اللّهِ فَصَالَة ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَن قَتَادَة ، عَن أَسَى وَ فَالَ : سَعُ النّبِي عَن فَجَعَلْتُ أَنظُر يَعِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: «لا تَسَأَلُونِي عَن شَيء إلا يَتَنتُ لَكُم» ، فَجَعَلْتُ أَنظُر يَعِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ: «لا تَسَأَلُونِي عَن شَيء إلا يَتَنتُ لَكُم» ، فَجَعَلْتُ أَنظُر يَعِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُ كُلُ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوبِهِ يَبكِي ، فَأَنشَأ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاحَى يُدعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَة » ثُمَّ أَنشَأ عُمَرُ غَيْر أَبِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِي الله ، مَن أَبي ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَة » ثُمَّ أَنشَأ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبًا، وَبِالإسلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد رَسُولًا، نَعُوذُ بِالله مِن سُوءِ الفِتَنِ، فَقَالَ: النّبِي عَنْ الله مِن الله عَن الله عِن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن أَشْبَاءَ إِن الله عَن الله عَن أَشْبَاءَ إِن الله عَن الله عَن الله عَن أَشْبَاءَ إِن الله عَن الله عَن أَشْبَاءَ إِن الله عَن الله عَن الله عَن أَلُونَ المَالَقُ عَنَادَة ، أَنَّ أَنسًا حَدَّتُهُم أَنَّ الله عِن الله عَن أَن الله عَن الله عَن الله عَن أَلُونَ المَا أَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن أَلُون الله عَن الله عَن أَلُولُون المَنْ أَي الله عَن الله عَن أَلُولُون الله عَن الله عَن أَلُولُون الله عَن أَلُولُولُ عَنْ أَشَالُوا عَن أَسُولُوا عَلَ الله عَن الله عَن الله عَن أَلُولُون الله عَن ال

ا قال البخاري رَحَالِكُهُ (ج٢ ص٣١٧): حَدَّثَنَا أَبُواليَهَانِ. قَالَ: أَخبَرَنَا شُعَيبٌ، عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ شُعَيبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخبَرَنَا عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ، عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ شُعَيبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخبَرَنَا عُروَةُ بنُ الزُّبيرِ، عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ أَعُودُ فِي الصَّلاةِ: « اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن فِتنَةِ المُسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن بِنَ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن فِتنَةِ المُسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِن

فِتنَةِ المَحيَا وَفِتنَةِ المَهَاتِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ المَأْمَ وَالمَغرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكثَرَ مَا تَستَعِيدُ مِنَ المَغرَمِ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَب، وَوَعَدَ فَأَخلَفَ».

قال الإمام مسلم رَحَالَفُه (ج١ ص١٢٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ ابنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ يَعنِي سُلَيَهَانَ بنَ حَيَّانَ، عَن سَعدِ بنِ طَارِقٍ، عَن رِبعِيٍّ، عَن خُذَيفَةً. قَالَ: كُنَّا عِندَ عُمَرَ فَقَالَ: أَيُّكُم سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَدْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَومٌ: نَحنُ سَمِعنَاهُ. فَقَالَ: لَعَلَّكُم تَعنُونَ فِتنَةَ الرَّجُل في أَهلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَل. قَالَ: تِلكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِن أَيُّكُم سَمِعَ النَّبِيَّ ﴿ يَلِيْنَ يَذِكُرُ الفِئَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوجَ البَحرِ؟ قَالَ حُذَيفَةُ: فَأَسكَتَ القَومُ. فَقُلتُ: أَنَا. قَالَ: أَنتَ اللهِ أَبُوكَ. قَالَ حُذَيفَةُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلبٍ أُشرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَهٌ سَودَاءُ، وَأَيُّ قَلبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكتَةٌ بَيضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلبَينِ: عَلَى أَبيَضَ مِثلِ الصَّفَا، فَلا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَت السَّمَوَاتُ وَالأَرضُ، وَالآخَرُ أَسوَدُ مُربَادًا، كَالكُوزِ مُجَخِّيًا، لا يَعرفُ مَعرُوفًا وَلا يُنكِرُ مُنكَرًا، إلا مَا أُشرِبَ مِن هَوَاهُ». قَالَ حُذَيفَةُ: وَحَدَّثتُهُ أَنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُعْلَقًا، يُوشِكُ أَن يُكسَرَ. قَالَ عُمَرُ: أَكسرًا لا أَبَا لَكَ، فَلَو أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ. قُلتُ: لا، بَل يُكسَرُ، وَحَدَّثتُهُ أَنَّ ذَلِكَ البَابَ رَجُلٌ يُقتَلُ أَو يَمُوتُ، حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ.

ا قال الإمام مسلم رَحَالِفَهُ (ج ا ص ١١٠): حَدَّثَنِي يَحَيَى بنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيبَةُ، وَابنُ حُجرٍ، جَمِيعًا عَن إِسمَاعِيلَ بنِ جَعفَرٍ. قَالَ ابنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا

إسمَاعِيلُ. قَالَ: أَخبَرَنِي العَلاءُ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: « بَادِرُوا بِالأَعْبَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا وَيُصبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن وَيُصبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن الدُّنيَا». اه

فالخميني آلة فتنة، لا نشك أنه عميلٌ لأمريكا ولروسيا، فها هو يستمد قواته منهم، وهو أيضًا عميل لليهود فها هم بقواتهم في لبنان يقصفون المخيات الفلسطينية، فقد افتضح أمر الرجل، وماذا يضر أمريكا أو روسيا الهتاف الخميني: تسقط أمريكا، أو تسقط روسيا، وهو ينفذ لها مخططاتها؟! ولقد أحسن الشيخ محمد بن سالم البيحاني وَ الله إذ يقول:

هيهات لا ينفع التصفيق ممتلعًا به الفضاء ولا صوت الهتافاتِ (فليحْيَ) أو (فليمت) لا يستقيم بِما شعبٌ ولا يسقط الجبار والعاتي فكم خطيبٍ سمعنا وهو مندفعٌ وما له أثرٌ ماضٍ ولا آتي يا أسكت الله أفواهًا تصيحُ له فكم بُلينا بتصفيقِ وأصواتِ

ولسنا نصدق الخميني في زعمه أنه يقاطع أمريكا وروسيا، ولم نصدقه في احتجاز الرهائن الأمريكيين، نحن نعلم أنّها عن تَهالُئٍ مع أمريكا؛ ليظهر بطولته عند المسلمين ليثقوا به، ويشبهها قضية رمي بيت القذافي فهي أيضًا عن تمالئ مع أمريكا؛ ليظهر عداوته لأمريكا، فقد أصبح الزعيم اليوم يظهر الصداقة مع دولة وهو في الباطن يعاديها، ويظهر العداوة لدولة وهو في الباطن يعاديها، ويظهر العداوة لدولة وهو في الباطن يصادقها ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رَمَالله إذ يقول:

دولةٌ تدَّعي صداقة أخرى وهي والله ضِدُّها في الحقيقه

قد بُلينا بأجنبيّ شقيّ يزرع الشرفي الشعوب الشقيقه

ما أظن الحياة إلا خداعًا يجعل الدولة العدوَّ صديقه لو رجعنا إلى الصواب لعشنا في سلام وسالمتنا الخليق

فالرجل يتظاهر بعداوة أعداء الإسلام، ثم ارتقى به الحال إلى نصب العداوة الحقيقية للمسلمين، فها هو يقول الخبيث: إنه يريد فتح مكة قبل فلسطين. ونحن لا نشك أنه مدفوع من قبل أعداء الإسلام، ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رَمَاللهُ إذ يقول:

وإذا قيل: أيها العجل صمتًا قال: إني بشتم قومي فخور ٱلَّهتني بعيض الطوائف حتى قُلدِّمَتْ لي هباتُهم والنلذور عظَّم وني فـصرت شـيئًا عظـيًا تتهاوى من تحت قرني الصخور أ

كُلَّ يوم ونحن نسمع عجلًا يشتم الأبرياء حين يخبور

ولا يعرف حقيقة الرجل إلا من قرأ في تاريخ الرافضة وما هم عليه من كيد الإسلام والعداء لأهله، فإني أنصح بقراءة ما قيل عن الرافضة في "الفِصَل" لأبي محمد بن حزم و"اللِّلُ وَالنِّحَلُ" للشهرستاني و"الفَرْقُ بين الفِرَقِ" للبغدادي، وقد نقلت عن هذه الكتب بعض الشيء في كتابي "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن (١١) ومن أحسن الكتب التي تبين حقيقة الرجل كتاب أخينا في الله عبدالله محمد الغريب فجزاه الله خيرًا، وإني أنصح كل سني بقراءته، فقد كشف تلبيس الرافضي الأثيم الخميني، وأنصح بقراءة كتاب الخميني "الحكومة الإسلامية" لمن كان

<sup>(</sup>١) وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب الكثير الطيب في بيان ضلالهم.

أهلًا لذلك تجد فيه أنه اثنا عشري رافضي.

فإن قلت: إننا نسمع من إذاعتهم الكلام الطيب. قلت: هذا لا ينفع مع خبث العقيدة وعداوة المسلمين، وهل أنت تتوقع منه الآن أن يقول: إنه يريد هدم الإسلام؟! فهذا فرعون الذي يقول: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى﴾ (۱) ويقول: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِ عَيْرِي ﴾ (٢) ، يقول لقومه: ﴿ مَا أَرِيكُمْ إِلَا مِنَا أَرِيكُمْ إِلَا مِنَا أَرَيكُمْ الرَّشَادِ ﴾ (١) . ويقول في نبى الله موسى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلفَسَادَ ﴾ (١) .

ويقول تعالى عن سحرة فرعون وهم آنذاك كفار لم يسلموا أنهم يقولون في موسى وهارون: ﴿ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾ (٥)

وقال سبحانه وتعالى في المنافقين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْمُرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا خَنُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (١). قال الله مكذبًا لهم: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٧).

فإياك إياك أن تغتر بخطبهم من إذاعتهم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>V) سورة البقرة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١١.

فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْءِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ (١). والرسول ﷺ يقول: «إنَّ مِن البَيَانِ لَسِحرًا».

قال الإمام البخاري رَحَالَكُهُ (ج١٠ ص٢٣٧): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَكِما أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلانِ مِن المَشرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: (جُلانِ مِن المَشرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### وقال الشاعر:

في زُخرف القول تزيينٌ لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير تقول: هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت: ذا قَيُّ الزنابير

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٤-٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.

وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاِئِلَةً الْمَالَ وَالنَّيِتَ وَهَاتَى ٱلْمَالَ عَن ءَامَن بِٱللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَحْرِ وَٱلْمَلْيَهِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّيْتِينَ وَهَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَوِى ٱلْقُرْبُنِ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّكِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي عَلَى حُبِّهِ دَوِى ٱلْقُرْبُنِ وَأَلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَٱلْمَوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَٱلْمَالِينَ وَلِي النَّالِينَ فِي النَّاسَةِ وَالضَّلَاقَ وَعَانَى ٱلنَّاسُ أُولَتِيكَ اللَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنْ اللَّهُ وَالْمَلْقُونَ ﴾ (١).

وهذه التظاهرات تدل على سوء المقصد، وخبث العقيدة. بلد أمّنه الله وتوعد على الإلحاد فيه، فإذا هؤلاء المخذولون يفتحون باب شرّ للمسلمين ويدعون إلى الفرقة بين المسلمين التي نَهى الله عنها ورسوله. وهذا الذي نتوقعه من الرافضة وهذه سننهم التي سنها لهم عبدالله بن سبأ، والحمد لله الذي فضحهم وجعلهم يُبدُونَ ما يكتمونه، فَقَطْع سبيل الحاج يعتبر من أكبر الكبائر، وقد بلغني أنّهم أقاموا تظاهرًا جاهليًا من الحجون إلى المعابدة، ووقفوا حركة السير، وقطعوا الناس عن أداء مناسكهم التي سافروا من أجل أدائها، قاتل الله الرافضة الصم البكم العمي الذين لا يعقلون.

紫紫紫紫紫紫

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

حُرْمَةُ مكة

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَيَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِتَمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِتَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّحَتَّعِ ٱلسُّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا لِلطَّآيِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّحَتَّعِ ٱلسُّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَلَيْ وَالْمَرْفِيمُ مِنَ الشَّمَرُتِ مَن عَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ عَلَيْ وَالْمَارُقُ وَلَيْ اللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ عَلَيْ اللّهِ وَالْمَعْدُ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ \* فِيهِ ءَايَنتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ ءَامِنَا وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢).

وقال سيحانه وتعالى: ﴿ يَا يَهُا الّذِينَ ءَامَنُوا لِيَتَلُو اللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ وقال سيحانه وتعالى: ﴿ يَا يُهُا اللّهُ مَن يَغَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ اللّهُ مَن يَغَافُهُ وَالنّمَ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِن مُعَدَّا فَجَزَاتُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ مِن مُعَدَّا فَجَزَاتُ اللّهُ عَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٦-٩٧.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٢٥-١٢٦.

جَعَلَ \* تُحْشَرُونَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرِ ٱلْحَرَامَ وَالْهَدَى وَٱلْفَلْتَيِذَّ ذَلِكَ لِتَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوُنِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمُشْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَاأً ﴾ (٢).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالُ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِينُ وَصَدَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهُ اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَنْ نَعْبُدُ ٱلْأَلْسُ فَمَن يَبَعِنِي فَإِنَّهُ مِنِيًّ وَمَنْ أَنْ نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن يَبَعنِي فَإِنَّهُ مِنِيًّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* رَبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيتِنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* رَبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيتِنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلُ أَفْعِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِن ٱلشَّمَرَةِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (أ).

وقال تعالى: ﴿أُوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزْقًا مِّن لَكُنَّ وَلَكِكِنَ أَكُنِّ مُنَاءٍ مُوكَ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ أَلِنَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٩٤-٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥-٣٧.

ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوَا أَوْلِيَاءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ (().

وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَقُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَولِهِمْ أَفِياً أَبْنَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَيِلَةٌ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَتُ لَّه تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتَعْدِيمَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَيِلَةٌ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتَعْدِيمَكُم مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لِيَكْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءٌ لَوْ تَرَبَّلُواْ لَعَدُبُنَا اللّهِ مِن يَشَآءٌ لَوْ تَرَبَّلُواْ لَعَنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (").

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّةً ۽ ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ (١). وقال سبحانه وتعالى: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ (١) أي: مكة.

(٣) سورة الفتح، الآية: ٢٥.

(١) سورة الأنفال، الآية:. ٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، الآية: ٣٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البلد، الآية: ١-٢.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ اللَّهِ مِعْذَا ٱلْبَلَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ا

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ \* أَلَهُ جَعَلَ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ \* فَعَلَهُمْ كَعُصْفِ مَّأْكُولٍ \* (٢).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ رَبِّتَ هَمَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرْمَهَا وَلَهُرُ كُنَّ أَنْمُ الْمُشْلِمِينَ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَآيِرَ ٱللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا الْفَاكَيْدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا الشَّهْرَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا اللَّهِ مِن تَرْجِهِمْ وَرِضْوَنَا وَإِذَا حَلَلْئُمْ فَأَصْطَادُواْ ﴾ (٥).

اً قال البخاري رَمَالَكُهُ (ج ٤ ص ٤١): بَابِ لا يُعضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ. وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وَلِيْنِيْ عَن يَرَيِّكُمْ: « لا يُعضَدُ شَوكُهُ».

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن أبي

<sup>(</sup>١) سورة التين، الآية: ١-٣. (٢) سورة الفيل.

<sup>(</sup>٣) سورة قريش.(٤) سورة النمل، الآية: ٩١.

شُريحِ العَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمرِو بِنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبَعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةً: ائذَن لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّنِكَ فَولاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلغَدِ مِن يَومِ الفَتحِ، فَسَمِعَتهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبِصَرَتهُ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله فَسَمِعَتهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبِصَرَتهُ عَينَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةً حَرَّمَهَا الله وَلَم يُحَرِّمهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامرِيْ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَن يَسفِكَ عِا دَمًا، وَلا يَعضُدَ عِهَا شَجَرَةً، فَإِن أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ فَإِن أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ اللهِ عَلَيْتِ وَلَم يَأْذَن لَكُم، وَإِنَّا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِن نَهَارٍ، وَقَد عَادَت حُرمَتُهَا اليَومَ كَحُرمَتِهَا بِالأَمسِ، وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغَاثِبَ»، فَقِيلَ لأَبِي شُرِيحٍ: مَا اليَومَ كَحُرمَتِهَا بِالأَمسِ، وَلِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغَاثِبَ»، فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعلَمُ بِذَلِكَ مِنكَ يَا أَبَا شُرِيحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِيًا، وَلا فَارًا بِدَمٍ، وَلا فَارًا بِخُربَةٍ، خُربَةٌ بَلِيّةٌ.

□ ثم قال رَحَالَتُهُ ص (٤٦): بَابِ لا يُنَفَّرُ صَيدُ إلْحَرَمِ.

النَّبِيّ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا عُثَانُ بنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ،

عَن طَاوُسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيْنِيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْنِيْ يَوْمَ افتَتَحَ مَكَّةَ: « لا هِجرَة وَلَكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا استُنفِرُمُ فَانفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَم يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبِلِي، وَلَم يَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِن نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وَلَم يَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِن نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، لا يُعضَدُ شَوكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيدُهُ، وَلا يَنفَرُ صَيدُهُ، وَلا يَنفَلُ صَيدُهُ، وَلا يَنفَلُ مَا يَعَلَى خَلاهَا» قَالَ العَبَاسُ: يَا رَسُولَ بَلتَقِطُ لُقُطَتَهُ، إِلا مَن عَرَّفَهَا، وَلا يُعَلَى خَلاهَا» قَالَ العَبَاسُ: يَا رَسُولَ بَلتَقِطُ لُقُطَتَهُ، إِلا الإذخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَينِهِم وَلِبُيُومِهِم؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِللهِ إِلَا الْعَبَاسُ اللهُ إِلَّا اللهِ إِلَا الْعَالَةُ الْهَالِهُ إِلَا الْعَلَادِهُ وَلَا عُلَاهُ الْهُ الْهَالِهُ الْهُ الْهَالِهُ الْهَالِهُ الْهَالِهُ الْهَالِهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْهَالِهُ اللهُ الْهُ الْهُو

يَ قال البخاري وَاللهُ (ج٤ ص٢٠): بَابِ قُولِ الله تَعَالَى: (فَلا رَفَتَ).

حَدَّتَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عن أبي حَازِمٍ، عَن أبي حَازِمٍ، عَن أبي عَن أبي عَن أبي عَن أبي عَن أبي عَن أبي هُرَيرَةَ وَاللَّهِ عَلَمَ البَيتَ فَلَمَ يَفْتُ وَاللَّهِ عَلَمَ البَيتَ فَلَمَ يَوْتُ وَلَيْتُهُ أُمُّهُ».

اَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا فُسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا فُسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا فُسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ فِي اللهِ عَزَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن مَنصُورٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن أَبِي هَرَيرَةَ وَاللَّهِي عَلَيْكِيْنَ اللَّهِيُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

اً قال الإمام البخاري رَاللهُ (ج١٢ ص٢١): حَدَّثَنَا أَبُوالِيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَن عَبدِاللهِ بنِ أَبِي خُسَينٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ جُبَيرٍ، عَن الْخَبَرَنَا شُعَيبٌ، عَن اللهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي اللهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي اللهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي

الْحَرَمِ، وَمُبتَغٍ في الإسلامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امرِئٍ بِغَيرِ حَقِّ لِيُهرِيقَ دَمَهُ».

وأنت إذا نظرت إلى هذه الثلاث الخصال، وإلى أعمال إمام الضلالة الخميني وجدتَها تتناوله. والله أعلم.

ا قال الإمام أحمد بن حنبل رَحْلَكُ (ج٢ ص١٣٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ سَعِيدٍ، عَن أَبِيهِ. قَالَ: أَتَى عَبدُاللهِ بنُ عُمَر عَبدَاللهِ بنَ الزُّبيرِ فَقَالَ: يَا ابنَ الزُّبيرِ، إِيَّاكَ وَالإِلَّادَ فِي حَرَمِ اللهُ تَبَارَكَ عَبدَاللهِ بنَ الزُّبيرِ فَقَالَ: يَا ابنَ الزُّبيرِ، إِيَّاكَ وَالإِلَّادَ فِي حَرَمِ الله تَبارَكَ وَتَعَالَى؛ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِن قَرَيْسٍ لَو وُزِنَت ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلينِ لَرَجَحَت ﴾ قَالَ: فَانظُر لا تَكُونُهُ.

هذا حديث صحيعة رجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن كناسة وهو محمد ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ين عبدالله على المعروف بابن كناسة، وقد وثقه ابن معين وأبوداود والعجلي كما في "تهذيب التهذيب".

وقال الإمام أحمد رَمِلْكُهُ (ج٢ ص١٩٦): حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضِ ، حَدَّثَنِي إسحَاقُ بنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَمرٍو ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍو قَالَ: إسحَاقُ بنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَمرٍو ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍو قَالَ: أَشْهَدُ بِالله لَسَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ ، لَو وُزِنَت ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَينِ لَوَزَنَتهَا».

 قُرَيشٍ، لَو وُزِنَت ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ النَّقَلَينِ لَوَزَنَتهَا» قَالَ: «فَانظُر أَن لا تَكُونَ هُو يَا ابنَ عَمرٍو؛ فَإِنَّكَ قَد قَرَأْتَ الكُتُبَ وَصَحِبتَ الرَّسُولَ» ﷺ قَالَ: فَإِنِّي قَالَ: فَإِنِّي قَد قَرَأْتَ الكُتُبُ وَصَحِبتَ الرَّسُولَ» ﴿ فَإِنَّكُ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ هَذَا وَجهِي إِلَى الشَّامِ مُجَاهِدًا.

هذا حديث صحيع رجاله رجال الصحيح، قد اخْتُلِفَ فيه على سعيد بن عمرو، فتارة يرويه عن عبدالله بن عمرو، ولعله سمعه منها. والله أعلم.

حَدَّثَنَا حَفَصُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ. قَالَ: أَخبَرَنِي عَمرٌو. قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَّ شَيْكُ اللَّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيِّيِّ اللَّيْكُ اللَّيِّ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّيْ اللَّيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَةً عَن عَمرو.

مُم قال رَمْكَ : حَدَّثَنِي عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ، حَدَّثَنَا

قُرُّةُ، عَن مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ. قَالَ: أَخبَرَنِي عَبدُالرَّحَنِ بِنُ أَبِي بَكرَةً، عَن أَبِي بَكرَةً وَرَجُلٌ أَفضَلُ فِي نَفسِي مِن عَبدِالرَّحَنِ، مُميدُ بِنُ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أَبِي بَكرَةً وَرَجُلٌ أَفضَلُ فِي نَفسِي مِن عَبدِالرَّحَنِ، مُميدُ بِنُ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أَبِي بَكرَةً وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيرِ اسمِهِ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغيرِ اسمِهِ. فَقَالَ: «أَليسَ ذُو الحَجِّةِ»؟ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغيرِ اسمِهِ. فَقَالَ: «أَليسَ ذُو الحَجِّةِ»؟ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغيرِ اسمِهِ. فَقَالَ: «أَليسَ ذُو الحَجِّةِ»؟ فُلنَا: بَلَى. قَالَ: «أَليسَ بِالبَلدَةِ الحَرَامِ»؟ قُلنَا: بَلَى. قَالَ: «أَلَيسَت بِالبَلدَةِ الحَرَامِ»؟ قُلنَا: بَلَى. قَالَ: «فَلَنَا بَعَي اسمِهِ. قَالَ: «أَليسَت بِالبَلدَةِ الحَرَامِ»؟ قُلنَا: بَلَى. قَالَ: «أَليسَت بِالبَلدَةِ الحَرَامِ»؟ قُلنَا: بَلَى. قَالَ: هَلَيْ مَعْرَامُ عَرَامٌ عَرَامٌ عَرَامٌ عَرَامٌ عَرَامٌ عَرَامٍ عَلَى مَالَى فَلَا اللهُ عَلَى اللهُمُ مَا اللهُمُ مَا اللهُمَ مَلَى اللهُمُ الشَاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَ مُبَلِغٍ أَوعَى مِن سَامِع عَلَا اللهُمُ مَا اللهُمُ مَلَى بَعْضُ اللهُمُ اللهُمُ المَعْمِ وَقَالَ بَعضِ اللهُ عَلَى اللهُمُ مَلْ اللهُمُ مَا اللهُمُ المَالِهُ مَا الشَاهِدُ الفَائِبَ، فَوْبَ مُعَلَى مَوانَ بَعضٍ ».

مَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُنَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَخبَرَنَا عَاصِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابنِ عُمَرَ وَإِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَا النَّبِي عَنَا اللهِ عَمَرَ وَإِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَنَا اللهِ عَمَرَ وَإِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَقَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَومٌ حَرَامٌ، أَفَتَدرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «بَلَدٌ حَرَامٌ، وَعَرَامٌ، أَفَتَدرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «شَهرٌ حَرَامٌ»، وَأَعَدرُونَ أَيُّ شَهرٍ هَذَا»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: «شَهرٌ حَرَامٌ»، وَأَعرَاضَكُم، كَحُرمَةِ قَالَ: «فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيكُم دِمَاءَكُم، وَأَموَالَكُم، وَأَعرَاضَكُم، كَحُرمَة يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم هَذَا».

وَقَالَ هِشَامُ بِنُ الغَازِ: أَخبَرَني نَافِعٌ، عَن ابنِ عُمَرَ وَلِيْ اللَّهِ النَّبِيُّ

وَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا وَقَالَ: «هَذَا يَومُ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ اللَّهِمَّ الشهد»، وَوَدَّعَ النَّاسَ. فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَدَاع.

قال البخاري رَحِلْكُ (ج٥ ص٣٢٩): حَدَّثَنِي عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَّاقِ، أَخبَرَنَا مَعمَرٌ. قَالَ: أَخبَرَنِي الزُّهرِيُّ. قَالَ: أَخبَرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عَن المِسوَرِ بنِ مَحْرَمَةً، وَمَروَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الحُدَسِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعض الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيلِ لِقُرَيشٍ طَلِيعَةٌ، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ»، فَوَالله مَا شَعَرَ بِهِم خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُم بِقَتَرَةِ الجَيشِ، فَانطَلَقَ يَركُضُ نَذِيرًا لِقُرَيشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ يَرَيُّكُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهبَطُ عَلَيهِم مِنهَا بَرَكَت بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَل، حَل، فَأَلَحَّت. فَقَالُوا: خَلات القَصوَاءُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «مَا خَلات القَصوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِن حَبَسَهَا حَابِشُ الفِيلِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلا أَعطَيتُهُم إِيَّاهَا»، أُمَّ زَجَرَهَا فَوَتَبَت. قَالَ: فَعَدَلَ عَنهُم حَتَّى نَزَلَ بِأَقصَى الْحُدَيبِيَةِ عَلَى ثَمَد قَلِيل المَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَم يُلَبِّنهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ العَطَشُ، فَانتَزَعَ سَهمًا مِن كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُم أَن يَجَعَلُوهُ فِيهِ فَوَالله مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُم بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنهُ، فَبَينَمَا هُم كَذَلِكَ إِذ جَاءَ بُدَيلُ بنُ وَرَقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِن قَومِهِ مِن خُزَاعَةً، وَكَانُوا عَيبَةَ نُصح رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهُ مِن أَهِلِ يَهَامَةَ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكَتُ كَعبَ بنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بنَ لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيبِيّةِ، وَمَعَهُم العُوذُ المَطَافِيلُ وَهُم مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَن

البَيتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّا لَم نَجِئ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئنَا مُعتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيشًا قَد نَهِكَتهُم الحَربُ وَأَضَرَّت بِهِم، فَإِن شَاءُوا مَادَدتُهُم مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَينِي وَبَينَ النَّاسِ فَإِن أَظهَر فَإِن شَاءُوا أَن يَدخُلُوا فِيهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلا فَقَد جَمُّوا، وَإِن هُم أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقَاتِلَنَّهُم عَلَى أَمرِي هَذَا حَتَّى تَنفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنفِذَنَّ اللهُ أَمرَهُ " فَقَالَ بُدَيلٌ: سَأُبَلِّغُهُم مَا تَقُولُ. قَالَ: فَانطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيشًا قَالَ: إِنَّا جِئنَاكُم مِن هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعنَاهُ يَقُولُ قَولًا فَإِن شِئتُم أَن نَعرِضَهُ عَلَيكُم فَعَلنَا. فَقَالَ سُفَهَاؤُهُم: لا حَاجَةَ لَنَا أَن تُخبِرُونَا عَنهُ بِشَيءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأيِ مِنهُم: هَاتِ مَا سَمِعتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّتُهُم بِهَا قَالَ النَّيُّ ﷺ فَقَامَ عُروَةُ بنُ مَسعُودٍ فَقَالَ: أي قَومٍ أَلَستُم بِالوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أُوَلَستُ بِالوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَل تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لا. قَالَ: أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنِّي استَنفَرتُ أَهلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئتُكُم بِأَهلِي وَوَلَدِي وَمَن أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَد عَرَضَ علَيكُم خُطَّةَ رُشدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ. قَالُوا: ائتِهِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحُوا مِن قَولِهِ لِبُدَيلِ. فَقَالَ عُروَةُ عِندَ ذَلِكَ: أَي مُحَمَّدُ، أَرَأَيتَ إِنِ استَأْصَلتَ أَمرَ قُومِكَ هَل سَمِعتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَرَبِ اجتَاحَ أَهلَهُ قَبلَكَ، وَإِن تَكُنِ الأُخرَى فَإِنِّي وَالله لأرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لأرَى أُوشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكِرٍ الصِّدِّيقُ: امصُص بَظرَ اللاتِ، أَنَحَنُ نَفِرُ عَنهُ وَنَدَعُهُ. فَقَالَ: مَن ذَا؟ قَالُوا: أَبُوبَكرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَولا يَدُ كَانَت لَكَ عِندِي لَم أَجزِكَ بِهَا لأجَبتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ النَّبِيُّ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ كَلِمةً أَخَذَ بِلِحيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ

السَّيفُ وَعَلَيهِ المِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُروَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعَلِ السَّيفِ وَقَالَ لَهُ: أَخِّر يَدَكَ عَن لِحيَةِ رَسُولِ الله ﷺ. فَرَفَعَ عُروةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَن هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةً. فَقَالَ: أي غُدَرُ أَلَستُ أُسعَى في غَدرَتِك؟! وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَومًا في الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُم وَأَخَذَ أَموَالَهُم، ثُمَّ جَاءَ فَأَسلَمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الإِسلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَستُ مِنهُ فِي شَيءٍ " ثُمَّ إِنَّ عُروَةَ جَعَلَ يَرِمُقُ أَصِحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَينَيهِ. قَالَ: فَوَالله مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلا وَقَعَت في كَفِّ رَجُلٍ مِنهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجِهَهُ وَجِلدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُم ابتَدَرُوا أَمرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا ۖ أَصَوَاتَهُم عِندَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعظِيهًا لَهُ، فَرَجَعَ عُروَةُ إِلَى أَصحَابِهِ فَقَالَ: أَي قَوم وَاللهِ لَقَد وَفَدتُ عَلَى المُلُوكِ وَوَفَدتُ عَلَى قَيصَرَ وَكِسرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِن رَأَيتُ مُلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصِحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصِحَابُ مُحَمَّدٍ عَيَّاتُكُ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِن تَنَخَّمَ نُخَامَةً إلا وَقَعَت فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنهُم فَدَلَكَ بِهَا وَجِهَهُ وَجِلدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُم ابتَّدَرُوا أَمْرُهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقتَتِلُونَ عَلَى وَضُوتِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصوَاتَّهُم عِندَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعظِيبًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَد عَرَضَ عَلَيكُم خُطَّة رُشد فَاقْبَلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِن بَنِي كِنَانَةً: دَعُونِي آتِيهِ؟ فَقَالُوا: ائتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصحَابِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَذَا فُلانٌ ، وَهُوَ مِن قُوم يُعَظِّمُونَ البُدنَ فَابِعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَت لَهُ وَاستَقبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبحَانَ الله مَا يَنبَغِي لِهَؤُلاءِ أَن يُصَدُّوا عَن البَيتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصحَابِهِ قَالَ: رَأَيتُ البُدنَ قَد قُلَّدَت وَأُشعِرَت، فَمَا أَرَى أَن يُصَدُّوا عَن البَيْتِي، فَقَامَ رَجُلٌ مِنهُم يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بنُ حَفْسٍ فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ.

فَقَالُوا: اثتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيهِم قَالَ النَّبِيُّ أَنْ أَنْ مَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِّي ﷺ فَبَيْنَهَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمرٍو -قَالَ مَعمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنِ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمْرُو قَالَ النَّبِيُّ، ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا سَهُلَ لَكُم مِن أَمرِكُم " -قَالَ مَعمَرٌ: قَالَ الزُّهرِيُّ في حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيلُ بنُ عَمرِوا فَقَالَ: هَاتِ اكتُب بَينَنَا وَبَينَكُم كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِي مُ اللَّهِ الكَاتِب فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". قَالَ سُهَيلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَالله مَا أُدرِي مَا هُوَ، وَلَكِن اكتُب: بِاسمِكَ اللهُمَّ، كَمَا كُنتَ تَكتُبُ. فَقَالَ الْمُسلِمُونَ: وَالله لا نَكتُبُهَا إلا: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ «اكتُب: بِاسمِكَ اللهُمَّ» ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيلٌ: وَالله لَو كُنَّا نَعلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدنَاكَ عَن البَيتِ وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِن اكتُب: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَاللهِ إِنِّي لْرَسُولُ اللهِ وَإِن كَذَّبتُمُونِي، اكتُب: مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ " قَالَ الزُّهرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَولِهِ: «لا يَسأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلا أَعطَيتُهُم إِيَّاهَا». فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ «عَلَى أَن تَحُلُّوا بَينَنَا وَبَينَ البَيتِ فَنَطُوفَ بِهِ» فَقَالَ سُهَيلٌ: ﴿ وَاللَّهِ لا إِتَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذَنَا صُغطَةً، وَلَكِن ذَلِكَ مِن العَام الْمُقْبِلِ " فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِن كَانَ عَلَى دِينِكَ، إِلا رَدَدتَهُ إِلَينَا. قَالَ الْمُسلِمُونَ: سُبحَانَ الله كَيفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشرِكِينَ، وَقَد جَاءَ مُسلِيًا، فَبَينَمَا هُم كَذَلِكَ إِذ دَخَلَ أَبُوجَندَكِ بنُ سُهَيلِ بنِ عَمرو يَرسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَد خَرَجَ مِن أَسفَلِ مَكَّةَ، حَتَّى رَمَى بِنَفسِهِ بَينَ أَظهُرِ المُسلِمِينَ. فَقَالَ سُهَيلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مِنا أَقَاضِيكَ عَلَيهِ، أَن تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّا لَم نَقضِ الكِتَابَ بَعدُ ﴾ قَالَ: فَوَالله إِذًا لَم أُصَالِحكَ

عَلَى شَيءٍ أَبَدًا. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَأَجِزهُ لِي» قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ. قَالَ: « لَكَى فَافَعَل » قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ. قَالَ مِكرَزٌ: بَل قَد أَجَزِنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُوجَندَلٍ: أَي مَعشَرَ المُسلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى المُشرِكِينَ وَقَد جِئتُ مُسلِمًا، أَلا تَرَونَ مَا قَد لَقِيتُ، وَكَانَ قَد عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الله. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ابنُ الخَطَّابِ: فَأَتَيتُ نَبِّي الله ﷺ فَقُلتُ: أَلَستَ نَبِّي اللهِ حَقًّا؟ قَالَ: « يَلَى» قُلتُ: أَلَسنَا عَلَى الحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: « بَلَى» قُلتُ: فَلِمَ نُعطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَستُ أَعصِيهِ، وَهُوَ نَاصِري» قُلتُ: أَوَلَيسَ كُنتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَائِي البَيتَ فَنطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: « بَلَى فَأَخبَرتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ»؟ قَالَ: قُلتُ: لا. قَالَ: « فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» قَالَ: فَأَتَيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلْيَسَ هَذَا نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلتُ: فَلِمَ نُعطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَيسَ يَعصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاستَمسِك بِغَرزِهِ، فَوَالله إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ. قُلتُ: أَلَيسَ كَانَ يُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَاتِي البَيتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَي، أَفَأَحْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟ قُلتُ: لإ. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعَهُلاً. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِن قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احلِقُوا» قَالَ: فَوَالله مَا قَامَ مِنهُم رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَم يَقُم مِنهُم فَوَالله مَا قَامَ مِنهُم رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَم يَقُم مِنهُم أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ. فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: يَا فَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ. فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةً نَتَحَرَ نَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ. فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةً عَتَى تَنحَرَ نَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ. فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةً حَتَّى تَنحَرَ نَهَا مَا لَقِيَ مِن النَّاسِ. فَقَالَت أُمُّ سَلَمَةً عَتَى تَنحَرَ نَهُم أَحَدًا مِنهُم كَلِمَةً حَتَّى تَنحَرَ بَعُلُم أَحَدًا مِنهُم كَلِمَةً حَتَّى تَنحَرَ بُعُلُم أَحَدًا مِنهُم حَتَّى فَعَلَ بُدنَكَ، وَتَدعُو حَالِقَكَ فَيَحلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَم يُكَلِّم أَحَدًا مِنهُم حَتَّى فَعَلَ بُدنَكَ، وتَدعُو حَالِقَكَ فَيَحلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَم يُكلِّم أَحَدًا مِنهُم حَتَّى فَعَلَ

ذَلِكَ، نَحَرَ بُدنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعضُهُم يَحلِقُ بَعضًا، حَتَّى كَادَ بَعضُهُم يَقتُلُ بَعضًا غَيًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسوَةً مُؤمِنَاتٌ فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (١) فَطَلَّقَ عُمَرُ يَومَئِذٍ امرَأَتَينِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّركِ، فَتَزَوَّجَ إِحدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بنُ أبي سُفيَانَ، وَالأُخرَى صَفُوانُ بنُ أُمَّيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ إِنَّى اللَّهِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُوبَصِيرِ رَجُلٌ مِن قُريشٍ وَهُوَ مُسلِمٌ، فَأَرسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَينِ فَقَالُوا: العَهدَ الَّذِي جَعَلتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَينِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِن تَمر لَهُم. فَقَالَ أَبُوبَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَينِ: وَالله إِنِّي لأرَى سَيفَكَ هَذَا يَا فُلانُ جَيِّدًا، فَاستَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجُل وَالله إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَد جَرَّبتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبتُ. فَقَالَ أَبُوبَصِيرٍ: أَرِني أَنظُر إِلَيهِ، فَأَمكَنَهُ مِنهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسجِدَ يَعدُو. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: ﴿ لَقَد رَأَى هَذَا ذُعرًا ﴾ فَلَمَّا انتَهَى إِلَى النَّبِّي ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَالله صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقتُولٌ، فَجَاءَ أَبُوبَصِيرٍ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، قَد وَالله أُوفَى اللهُ ذِمَّتَكَ، قَد رَدَدتنِي إِلَيهِم ثُمَّ أَنجَانِي اللهُ مِنهُم. قَالَ النَّبِي ﷺ: «وَيلُ أُمِّهِ مِسعَرَ حَربٍ لَو كَانَ لَهُ أَحَدٌ اللَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيهِم، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحرِ، قَالَ: وَيَنفَلِتُ مِنهُم أَبُوجَندَكِ بنُ سُهَيلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لا يَخرُجُ مِن قُرَيشٍ رَجُلٌ قَد أَسلَمَ إلا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجتَمَعَت مِنهُم عِصَابَةٌ، فَوَالله مَا يَسمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَت لِقُرَيشِ إِلَى الشَّأم

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، الآية: ١٠.

إلا اعترَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُم، وَأَخَذُوا أَمَوالَهُم، فَأْرَسَلَت قُرِيشٌ إِلَى النّبِيِّ ﷺ وَتَناشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لِمَّا أَرْسَلَ فَمَن أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأْرَسَلَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيهِم فَنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَن أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِي عَنَهُم بِنَطْنِ مَكَةً مِن فَأَنزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَهُو النّهِى كُفّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِنَطْنِ مَكَةً مِن فَأَنزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ وَهُو النّهِى كُفّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِنَطْنِ مَكَةً مِن الله وَكَانَت مَعَيَّتُهُم أَنْهُم لَم يُقِرُّوا أَنّهُ نَبِي الله، وَلَم يُقِرُوا بِيسِمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَينَهُم وَبَينَ البَيتِ، قَالَ أَبُوعَبدالله: مَعَرَّةٌ العَرُّ: الجَرَبُ، تَزَيَّلُوا: وَحَالُوا بَينَهُم وَبَينَ البَيتِ، قَالَ أَبُوعَبدالله: مَعَرَّةٌ العَرُّ: الجَرَبُ، تَزَيَّلُوا: وَحَالُوا بَينَهُم وَبَينَ البَيتِ، قَالَ أَبُوعَبدالله: مَعَرَّةٌ العَرُّ: الجَرَبُ، تَزَيَّلُوا: وَحَمِيتُ القَومَ: مَنعَتُهُم حَمَايَةً وَأَحْمَيتُ الجِمَى جَعَلتُهُ حِمَّى لا يُدخَلُ وَأَحْمَيتُ الْحَوْدِيدَ وَأَحْمَيتُ الرَّجُلِ إِذَا أَعْضَبتَهُ إِحْمَاةً

وَقَالَ عُقَيلٌ عَن الزُّهرِيِّ: قَالَ عُروةُ: فَأَحْبَرَتِنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَيَّا اللهُ تَعَالَى أَن يَرُدُّوا إِلَى المُسْكِينَ مَا أَنفَقُوا عَلَى مَن هَاجَرَ مِن أَزوَاجِهِم وَحَكَمَ عَلَى المُسلِمِينَ أَن لا يُمَسِّكُوا مِن أَنفَقُوا عَلَى مَن هَاجَرَ مِن أَزوَاجِهِم وَحَكَمَ عَلَى المُسلِمِينَ أَن لا يُمَسِّكُوا يَعِصَمِ الكَوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَقَ امراتَينِ قَرِيبَةَ بِنتَ أَبِي أُمَيَّةً، وَابنَةَ جَروَلِهِ الخُزَاعِيِّ، فَنَرَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخرَى أَبُوجَهم، فَلَمَّ أَبَى الكُفَّارُ أَن يُعِرُوا بِأَدَاءِ مَا أَنفَق المُسلِمُونَ عَلَى أَزوَاجِهِم أَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ اللهُ يَعْالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ اللهُ يَعْالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ اللهُ يَعْالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ اللهُ مَن المُلْمُونَ إِلَى مَن أَنوَهِمُم أَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ اللهُ مِن المُسلِمُونَ إِلَى مَن المُسلِمِينَ مَن ذَهَبَ لَهُ زَوجٌ مِن المُسلِمِينَ هَاجَرَت امرَأَتُهُ مِن المُسلِمِينَ مَن ذَهَبَ لَهُ زَوجٌ مِن المُسلِمِينَ مَا أَنفَقَ مِن صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللائِي هَاجَرَن، وَمَا نَعَلَمُ أَحَدًا مِن مَا أَنفَقَ مِن صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللائِي هَاجَرَن، وَمَا نَعَلَمُ أَحَدًا مِن المُهَاجِرَاتِ ارتَدَّت بَعدَ إِيمَايَهَا، وَبَلَغَنَا أَنْ أَبَا بَصِيرِ بِنَ أَسِيدِ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّيِّ مُن شَرِيقٍ إِلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ إِلَى النَّيْ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّيِ عَلَى النَّاتِ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّالِي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٥-٢٦.

الله الله عَمْدُ الله عَمْدُ عَلَى الْحَدِيثَ. اه

الني ذِئب، عَن سَعِيدِ بنِ سَمعَانَ. قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يُخِبُرُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ سَعِيدِ بنِ سَمعَانَ. قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يُخِبُرُ أَبَا قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنَيْ قَالَ: "يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَينَ الرُّكنِ وَالْمَقَامِ، وَلَن يَستَحِلَّ البَيتَ إلا أَهلُهُ، فَإِذَا استَحَلُّوهُ فَلا يُسأَلُ عَن هَلكَةِ العَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لا يَعمُرُ بَعدَهُ أَبَدًا، وَهُم الَّذِينَ يَستَخرِجُونَ كَنْزَهُ".

وقال الإمام أحمد رحمَالله (٢٤٥): حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ سَمَعَانَ، وسعيد قد وثَّقَه النسائي والدارقطني. وضَعَّفَهُ الأزدي ولكن الأزدي يسرف في التجريح، ثم هو متكلم فيه كما في ترجمته من "الميزان"، وهو أبوالفتح محمد بن الحسين الأزدي.

وأخرجه الطيالسي ص (٧٨).

الله الإمام أحمد رَالله (ج١١ ص٣٦): حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ، حَدَّثَنَا مَعْدِ بِنِ شُعَيبٍ، عَنَ حَمْرِو بِنِ شُعَيبٍ، عَنَ أَبِيهِ، عَن جَدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعَتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ أَبِيهِ، عَن جَدِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرَ قَاتِلِهِ، أَو قَتَلَ بِذُحُولِ الجَاهِلِيَّةِ».

وقال الإمام أحمد رَّاللهُ (ج١٠ ص١٥٨) حَدَّثَنَا يَحيَى، عَن حُسَينٍ، عَن حُسَينٍ، عَن حُسَينٍ، عَن حُسَينٍ، عَن عَمرو بنِ شُعَيبٍ بِهِ.

Burner Control of the State of the Control of the C

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

M ]



وقال تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى حَكِلِ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ فِي يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ فِي أَنْ يَامِ مَعْلُومُ مِنْ بَهِ يَمَةِ الْأَنْعُنَوِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآيِسَ اللَّهِ فِي اللَّهُ عَيْمَةِ الْأَنْعُنَوِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآيِسَ اللَّهَ عَيْمَ فَي مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يَمَةِ الْأَنْعُنُورِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآيِسَ اللَّهُ عَيْرَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٨-٢٠٣.

وقال تعالى: ﴿ وَلِحَكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَابِّ فَإِلَاهُ كُو إِلَهُ وَلِحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّيْنَ إِذَا فَيَ مَعَ الْمَنْفِيمِ وَالْمُقِيمِينَ ﴾ اللّهِ فَكُر اللّه وَجِلَتْ قَلُوبُهُمْ وَالصّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلوةِ وَعَنَا رَزَقَنَهُمْ فَي فَوْنَ ﴿ وَإِلَّهُ مَ وَالصّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلوةِ وَعَنَا رَزَقَنَهُمْ لَيُهِ فَوْنَ ﴿ وَالْمُدِنِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلوةِ وَعَنَا رَزَقَنَهُمْ اللّهِ يَنْفِقُونَ ﴿ وَالْمُدِنِينَ عَلَى مَا شَعَتَهِرِ اللّهِ لَكُونَ فِيهَا خَيْلُ فَاذَكُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَبَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُولُ مِن اللّهِ عَلَيْهَا وَلَا يَمَا اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) مِنكُمْ كُنْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) مِنكُمْ كُنْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) مِنكُمْ كُنْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ فَي مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿ (١) مِنكُمْ كُنْ وَاللّهُ سَخَرَهَا لَكُو لِلّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

النّبيُّ وَاللهُ البخاري رَاكُ (ج٣ ص٤٠): حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا مُلَيَانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا مَّادُ بنُ زَيدٍ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنَسٍ وَإِلَيْ قَالَ: صَلَّى النّبيُ وَلَيْكُ أَنْ بِالمَدِينَةِ الظُّهرَ أَربَعًا وَالعَصرَ بِذِي الحُلَيفَةِ رَكَعَتَينِ، وَسَمِعتُهُم النّبيُ وَالمَعْمَرُ فَوْنَ بِهَا جَمِيعًا.

مُ قال وَاللَّهُ: بَابُ التَّلْبِيَةِ.

حَدَّثَنَا عَبِدُاللهِ بِنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَر وَاللهِ اللهِ عَمَر وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَارَةَ، عَن أَبِي عَطِيَّةَ، عَن عَائِشَةَ وَلِيَّنِ اللَّهُمَّ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَن الأَعمَشِ، عَن عُارَةً، عَن أَبِي عَطِيَّةً، عَن عَائِشَةَ وَلِيَّنِي قَالَت: إِنِّي لأَعلَمُ كَيفَ كَانَ النَّبِيُّ عُمَارَةً، عَن أَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبَيكَ، لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيكَ، إِنَّ الحَمدَ عَيْنِيْ اللَّهُمَّ لَبَيكَ، لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيك، إِنَّ الحَمدَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٤-٣٧.

وَ النِّعمَةَ لَكَ ».

تَابَعَهُ أَبُومُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمَشِ. وَقَالَ شُعبَةُ: أَخبَرَنَا سُلِيهَانُ، سَمِعتُ خَيثَمَةَ، عَن أَبِي عَطِيَّةَ، سَمِعتُ عَائِشَةَ وَلِيْنَا .

التَّحمِيدِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّعبِيرِ قَبلَ الإهلالِ عِندَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ.

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن أَبِي قِلابَةً، عَن أَنَسٍ وَإِنِي قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحَنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ الظُهر فَلَابَةً، عَن أَنَسٍ وَإِنِي الْحُلَيفَةِ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ بَاتَ بِمَا حَتَّى أَصبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ أَربَعًا، وَالعَصرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ بَاتَ بِمَا حَتَّى أَصبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى استَوَت بِهِ عَلَى البَيدَاءِ حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمرَةٍ وَتَى النَّاسُ فَحَلُوا حَتَّى كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ أَهَلُوا فَا النَّاسُ فَحَلُوا حَتَّى كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ أَهَلُوا بِإِلَيْ النَّاسُ فَحَلُوا حَتَّى كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ أَهَلُوا بِإِلَيْ وَيَامًا.

الوَادِي. التَّلْبِيَةِ إِذَا الْجَدَرَ فِي التَّلْبِيَةِ إِذَا الْجَدَرَ فِي الوَادِي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى. قَالَ: حَدَّثِنِي ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن ابنِ عَونٍ، عَن مُحَلُوبٌ مُحَلَّوبٌ مُحَلَّوبٌ فَذَكُرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: « مَحَتُوبٌ مُحَلِّوبٌ فَذَكُرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: « مَحَتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ: كَافِرٌ ». فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَم أَسْمَعهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: « أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ إِذ انْحَدَرَ فِي الوَادِي بُلَتِي ».

ا قال البخاري رَمَالِكُهُ (ج٣ ص١٥): بَابِ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِن مِثِي إِلَى عَرَفَةً.

حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكرِ الثَّقَفِيِّ الْتَقَفِيِّ الْتَقَفِيِّ اللهِ مَا غَادِيَانِ مِن مِنِي إِلَى عَرَفَةَ: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ فَي مَنَّا اللهِلُ فَلا يُنكُرُ فِي هَذَا اليَومِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اللهِلُ فَلا يُنكُرُ عَلَيهِ. عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكبِّرُ فَلا يُنكُرُ عَلَيهِ.

آ قال الإمام مسلم (ج٢ ص٩٣٣): حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ حَنبَلٍ، وَمُحَمَّدُ ابِنُ الْمُنَى . قَالا: حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بِنُ نُميرٍ ح وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ يَحِيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا يَحِيَى الأُمويُّ، حَدَّثَنَا يَحِيى بِنُ سَعِيدٍ، عَن عَبدِاللهِ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَبدِاللهِ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَبدِاللهِ بِنِ عُمَرَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: غَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَمرَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: غَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَمرَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: غَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَمرَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: عَدُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَمرَ اللهِ قَمِنَا المُكَبِّرُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم، وَهَارُونُ بِنُ عَبدِاللهِ، وَيَعَقُّوبُ الدَّورَقِيُّ. قَالُوا: أَخبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، أَخبَرَنَا عَبدُالعَزِيزِ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَن عُمَرَ، ابنِ حُسَينٍ، عَن عَبدِاللهِ بِنِ عُبدِاللهِ بِنِ عُمَر، ابنِ حُسَينٍ، عَن عَبدِاللهِ بِنِ عَبدِاللهِ بِنِ عُمَر، عَن عَبدِاللهِ بِنَ عَبدِاللهِ بِنِ عَبدِاللهِ بِنِ عُمَر، عَن عَبدِاللهِ بِنَ عَبدِاللهِ بِنَ عَبدِاللهِ بِنِ عُمَر، عَن عَبدِاللهِ بِنَ عَبدِاللهِ بَنْ عَبدِاللهِ عَنْ عَبدِاللهِ اللهِ عَبْرِيلًا اللهِ عَبْرِيلًا اللهِ عَبْرِيلًا اللهِ عَبْرِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

النَّحرِ حِينَ يَرمِي الجَمرَةَ وَالارتِدَافِ فِي السَّيرِ.

حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بنُ تَخلَدِ، أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَالْتَيْ أَنَّ النَّبِيَ الْمَلِيْنِ أَردَفَ الفَضلَ، فَأَخبَرَ الفَضلُ أَنَّهُ لَم يَزَل ابنِ عَبَّاسٍ وَالْتَيْنِ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ أَردَفَ الفَضلَ، فَأَخبَرَ الفَضلُ أَنَّهُ لَم يَزَل ابنِ عَبَّاسٍ وَالْتَيْنِ أَنَّهُ لَم يَزَل اللهِ عَبَّاسٍ مَنَّ الجَمرَةَ.

مَنَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَن يُونُسَ الأَيلِيِّ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُبَيدِالله بنِ عَبدِاللهِ، عَن ابنِ عَبَاسٍ يُونُسَ الأَيلِيِّ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُبَيدِالله بنِ عَبدِاللهِ، عَن ابنِ عَبَاسٍ وَإِنْ أَسَامَةَ بنَ زَيدٍ وَإِنْ كَانَ رِدفَ النَّبِيِّ فَيَلاهُمَا قَالا: لَم يَزَل النَّبِيُّ مُنَ الْمُودَلِفَةِ إِلَى مِنِّي. قَالَ: فَكِلاهُمَا قَالا: لَم يَزَل النَّبِيُّ يُنْ يُلِيِّ يُكِلِّهُمَا قَالا: لَم يَزَل النَّبِيُّ يُنَا يُنْ يُنِيِّ يُلِيِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.

وَالَ البخاري رَالِقُهُ (ج٢ ص٤٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَرِعْرَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن سُلَيَهَانَ، عَن مُسلِمِ البَطِينِ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامِ العَشرِ أَفْضلُ مِنَ العَملِ فِي عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامِ العَشرِ أَفْضلُ مِنَ العَملِ فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُ، إلا رَجُلٌ خَرَجَ العَملِ فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلا الجِهَادُ، إلا رَجُلٌ خَرَجَ يُشْهِيءٍ».

ا قال الإمام مسلم رَمَالَكُه (ج٢ ص ٨٠٠): وحَدَّثَنَا سُرَيجُ بنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَخبَرَنَا خَالِدٌ، عَن أَبِي المَلِيحِ، عَن نُبَيشَةَ الهُذَلِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الهُذَلِيِّ. وَالتَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُربٍ».

حَدَّثَنَا الْمَعْنِي ابنَ عُلَيَّةً، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ يَعنِي ابنَ عُلَيَّةً، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، حَدَّثَنِي أَبُوقِلابَةَ، عَن أَبِي المَلِيحِ، عَن نُبَيشَة. قَالَ خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبُا المَلِيحِ فَسَأَلتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ يَرُولِكُمْ بِمِثلِ حَدِيثِ هُشَيم وَزَادَ فِيهِ: «وَذِكْمٍ لِللهِ».

حجة النبي ﷺ

 حجة النبي النبي

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

☐ قال الإمام مسلم وَطْلَفُه (ج٢ ص٨٨٦): حَدَّثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ أبي شَيبَةَ، وَإِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَن حَاتِمٍ. قَالَ أَبُوبَكرِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ اللَّذِنِيُّ، عَن جَعفر بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ. قَالَ: دَخَلنَا عَلَى جَابِرِ بن عَبدِاللهِ فَسَأَلَ عَنِ القَومِ حَتَّى انتَهَى إِلَيَّ فَقُلتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ ثَديِّيٌّ وَأَنَا يَومَئِذٍ غُلامٌ شَابٌ. فَقَالَ: مَرحَبًا بِكَ يَا ابنَ أَخِي سَل عَبًّا شِئت، فَسَأَلتُهُ وَهُوَ أَعمَى، وَحَضَر وَقتُ الصَّلاةِ فَقَامَ في نِسَاجَةٍ مُلتَحِفًا بِهَا كُلَّهَا وَضَعَهَا عَلَى مَنكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيهِ مِن صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنبِهِ عَلَى المِشجَب، فَصَلَّى بِنَا فَقُلتُ: أَخبِرني عَن حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسعًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ مَكَتَ تِسعَ سِنِينَ لَم يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ في النَّاس في العَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُم يَلتَمِسُ أَن يَأْمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعمَلَ مِثلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَينَا ذَا الْحُلَيفَةِ فَوَلَدَت أَسَمَاءُ بِنتُ عُمَيسٍ مُحَمَّدَ بنَ أبي بَكرٍ، فَأَرسَلَت إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيفَ أَصنَعُ؟ قَالَ: «اغتَسِلِي وَاستَثْفِرِي بِثَوبٍ وَأَحرِمِي» فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ القَصوَاءَ حَتَّى إِذَا استَوَت بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيدَاءِ نَظَرتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَينَ يَدَيهِ مِن رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَن

يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَن يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِن خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَا عَمِلَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيهِ يَنْزِلُ القُرآنُ وَهُوَ يَعرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِن شَيءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوحِيدِ: «لَبَيكَ اللهُمَّ لَبَيكَ، لَبَيكَ لا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهَلَ النَّاسُ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنَّعْمَةُ لَكَ وَاللَّكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» وَأَهلَ النَّاسُ يَهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بِهِ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِم شَيئًا مِنهُ، وَلَزِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِم شَيئًا مِنهُ، وَلَزِم رَسُولُ الله عَلَيْهِم شَيئًا مِنهُ، وَلَزِم رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْنَ تَلْبِيتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ وَإِنِي السَّلَ نَنوِي إِلا الحَجِّ لَسَنَا نَعوِفُ العُمرَة، حَتَى إِذَا أَتَينَا البَيتَ مَعَهُ استَلَمَ الرُّكنَ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَربَعًا، ثُمُّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبرَاهِيمَ البَيْكِيٰ فَقَرأً: ﴿ وَالتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَنَيْكُ وَبَينَ البَيتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلا أَعلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنِ النَّبِي عَيْكِيْ كَانَ يَقرَأُ فِي البَيتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلا أَعلَمُهُ ذَكرَهُ إِلا عَنِ النَّبِي عَيْكِي كَانَ يَقرَأُ فِي البَيتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلا أَعلَمُهُ ذَكرَهُ إِلا عَنِ النَّبِي عَنْوُرُونَ مَنْ المَسْفَا وَلَهُ المُصَفَا وَلَمْ وَهُو قُلْ يَعَلَيُهُا الْصَفَا فَلَمَّا وَلَا مِن الصَّفَا قَرَأَ: (لا إِلَى الصَّفَا وَلَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَملُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيءِ وَقَالَ: (لا إِلَهُ إِلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَملُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَحَدَهُ، أَنْ إِلا اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَهُ، أَنْ إِلَى الصَّفَا وَلَهُ الحَملُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيءِ وَلَيْرَ، لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَقَرَ عَبَدَهُ، وَهَرَمُ الإَحرَابَ وَحَدَهُ، أَنْ اللهُ وَحَدَهُ، أَنْ مِنْ المَالِقَ مَرَّاتِ، ثُمَّ نَوْلَ إِلَى المَوقِ وَحَدَهُ، أَنْ مِنْ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا الصَعْدَا مَلَى المَوقِ حَتَى إِذَا الصَبَتَ قَدَمَاهُ فِي بَطِنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَى إِذَا الصَبْتَ قَدَمَا عَلَى المَرَوةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى المَوقَ عَلَى المَوقَ عَلَى المَرَوةِ كَمَا أَنْ المَوْوَ وَلَهُ المَوقَ الْ عَلَى المَوقَ عَلَى عَلَى المَوقَ عَلَى عَلَى المَروةِ وَمُ المَالَوةِ وَلَا الصَّفَا، حَتَى إِذَا انصَبْتَ قَدَمَاهُ فِي بَطِنِ الوَادِي سَعَى، حَتَى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ وَتَمْ مَلَ عَلَى المَروةِ كَمَا عَلَى المَوقِ كَمَا عَلَى المَروةِ كَمَا عَلَى المَروةِ كَمَا عَلَى المَوقَ عَلَى عَلَى المُووةِ فَلَا عَلَى المَوقَ عَلَى المُووقِ كَمَا عَلَى المُووقِ كُمْ المُووقِ الْمُووقِ عَلَى المُووقِ كُولُ المُووقِ عَلَى عَلَى المُووقِ عَلَى المُووقِ عَلَى المُووقِ عَلَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

عَلَى الْمَرَةِ فَقَالَ: "لَو أَنِي استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُق الْهَديَ وَجَعَلتُهَا عُمرَةً" وَجَعَلتُهَا عُمرَةً" فَمَن كَانَ مِنكُم لَبسَ مَعَهُ هَديٌ فَلَيُحِلَّ وَليَجعَلهَا عُمرَةً وَقَامَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَم لأَبَدِ فَقَامَ شَرَاقَةُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَم لأَبَدِ فَقَالَ: "دَخَلَت الْعُمرَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِن اليَمنِ بِبُدنِ النَّيِ عَلَيْ فَقَالَ: هُ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِن اليَمنِ بِبُدنِ النَّيِ عَيْ يَقُولُ وَلِكَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ وَعِيمًا مِمَّن حَلَّ وَلَبِسَت ثِيَابًا صَبِيعًا وَاكتَحَلَت فَأَنكَرَ ذَلِكَ عَلَيها. فَقَالَت: إِنَّ أَبِي أَمْرَنِي مِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبتُ عَلَيها. فَقَالَت: إِنَّ أَبِي أَمْرَنِي مِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبتُ عَلَيها. فَقَالَ: "صَدَقَت مُستَفتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيها. فَقَالَ: "صَدَقت مُستَفتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَا ذَكْرَت عَنهُ، فَأَخْرَبُهُ أَتِي أَنكَرتُ ذَلِكَ عَلَيها. فَقَالَ: "صَدَقت مُستَفتِيًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَت مُستَفتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صَدْقَتِ مَنْ أَنْ مَعْ فَاطِمَةً إِلَّى أَنكَرتُ ذَلِكَ عَلَيها. فَقَالَ: "صَدَقَت مَدَالَ اللهُمَّ إِنِي أَنْ مَعِي الْمَدي وَلَا فَي إِللهِ النَّذِي قَلْنَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْمَدي وَلَا فَي أَلَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْمَدي وَالَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِن اليَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّيِ عُنِي مِن اليَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّي عُلِي مَائَةً.

قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُم وَقَصَّرُوا إِلاَ النَّبِيَ عَيَّالِيْ وَمَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ، فَلَمَّ كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ تَوجَّهُوا إِلَى مِنَى، فَأَهَلُوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَّى بِهَا الظُّهرَ وَالْعَصرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجرَ، ثُمُّ مَكَثَ قَلِيلًا خَتَى طَلَعَت الشَّمسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ تُصْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْ وَلا تَشُكُ قُريشُ إِلا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِندَ المَسْعَرِ الْحَرَام، - كَمَا كَانَت اللهِ عَيَّالِيْ وَلا تَشُكُ قُريشُ إِلا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِندَ المَسْعَرِ الْحَرَام، - كَمَا كَانَت فُريشٌ تَصنعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَةَ قَد ضُرِبَت لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزلَ بِهَا حَتَى إِذَا زَاغَت الشَّمسُ أَمَرٌ بِالقَصواءِ فَرُحِلَت لَهُ، فَأَتَى بَطنَ الوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُم، وَأَمُوالُكُم، حَرَامٌ عَلَيكُم، كَرُامٌ يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم وَأَمُوالَكُم، حَرَامٌ عَلَيكُم، كَرُامٌ يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم وَالْكُم، حَرَامٌ عَلَيكُم، كَرُامٌ يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم وَالْكُم، حَرَامٌ عَلَيكُم، كَرَامٌ يَومِكُم هَذَا، في شَهرِكُم هَذَا، في بَلَدِكُم

هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِن أَمرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحَتَّ قَدَمَيًّ مَوضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ، كَانَ مُستَرضِعًا في بَنِي سَعدٍ فَقَتلَتهُ هُذَيلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بنِ عَبدِالْطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا الله في النِّسَاءِ، فَإِنَّكُم أَخَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَن لا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرِبًا غَيرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيكُم رِزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَد تَركتُ فِيكُم مَا لَن تَضِلُّوا بَعدَهُ إِن اعتَصَمتُم بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَأَنتُم تُسأَلُونَ عَنِّي، فَهَا أَنتُم قَائِلُونَ »؟ قَالُوا: نَشهَدُ أَنَّكَ قَد بَلَّغتَ وَأَدَّيتَ وَنَصَحتِ. فَقَالَ بِإِصبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرفَعُهَا إِلَى السَّهَاءِ، وَيَنكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللهُمَّ اشهد، اللهُمَّ اشهد» ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصرَ، وَلَم يُصَلِّ بَينَهُمُ شَيئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُوقِف، فَجَعَلَ بَطنَ نَاقَتِهِ القَصوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبلَ الْمُشَاةِ بَينَ يَدَيهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ، فَلَم يَزَل وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمسُ وَذَهَبَت الصُّفرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ القُرصُ، وَأَردَفَ أُسَامَةَ خَلفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَد شَنَقَ لْلقَصوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَنَّى حَبلا مِن الجِبَالِ أَرخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تَصعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزدَلِفَة، فَصَلَّى بِهَا المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَينِ، وَلَم يُسَبِّح بَينَهُمَا شَيئًا، ثُمُّ اصطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجِرُ وَصَلَّى الْفَجرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ القَصواءَ حَتَّى أَتَّى الْمَسْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ فَذَعَاهُ وَكُبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَم يَزَل

وَاقِفًا حَتَّى أَسفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبلَ أَن تَطلُعَ الشَّمسُ، وَأَردَفَ الفَضلَ بنَ عَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعرِ أَبِيَضَ وَسِيًّا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّت بِهِ ظُعُنٌ يَجِرِينَ؛ فَطَفِقَ الفَضلُ يَنظُرُ إِلَيهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجِهِ الفَضلِ فَحَوَّلَ الفَضلُ وَجِهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِن الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجِهِ الفَضلِ يَصرِفُ وَجَهَهُ مِن الشِّقِّ الآخَرِ، يَنظُرُ حَتَّى أَتَى بَطنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسطَى الَّتِي تَخرُجُ عَلَى الجَمرَةِ الكُبرَى حَتَّى أَنَّى الجَمرَةَ الَّتِي عِندَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبِعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنهَا مِثْلِ حَصَى الخَذفِ، رَمَى مِن بَطنِ الوَادِي، ثُمُّ انصَرَفَ إِلَى المَنحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فَيَّ هَديهِ ثُمَّ أُمَّرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضعَةٍ فَجُعِلَت في قِدرٍ فَطُبِخَت فَأَكَلا مِن لَحمِهَا، وَشَرِبَا مِن مَرَقِهَا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال زَمزَمَ. فَقَالَ: «انزِعُوا بَنِي عَبدِالْطَلِبِ، فَلَولا أَن يَعْلِبَكُم النَّاسُ عَلَى سِفَايَتِكُم لَنَزَعتُ مَعَكُم »، فَنَاوَلُوهُ دَلُوا فَشَرِبَ مِنهُ.

وحدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عُمِدٍ، خَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: أَتَيتُ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ فَسَأَلتُهُ عَن حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْ فَسَأَلتُهُ عَن حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيَلِيْ وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحو حَدِيثِ حَاتِم بنِ إسمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي الحَدِيثِ: وَكَانَتِ العَرَبُ يَدفَعُ بِهِم أَبُوسَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُريٍ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلَيْ مِن المُزدَلِفَةِ بِالمَسْعَرِ الحَرَامِ لَم تَشُكُّ قُريشٌ أَنَّهُ سَيَقتَصِرُ وَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْ مِن المُزدَلِفَةِ بِالمَسْعِرِ الحَرَامِ لَم تَشُكُّ قُريشٌ أَنَّهُ سَيَقتَصِرُ عَلْيهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثُمَّ، فَأَجَازَ وَلَم يَعرِض لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ. اه

وأولئك الحمقى يشغلون أنفسهم بالهتافات الفارغة، ويشغلون غيرهم من الحجاج بالنظر إليهم، وبصدهم عن المرور من الطرقات.

وإنه ليجبُ على علماء السنة وفقهم الله لكل خير وكثرهم الله أن يكشفوا للمسلمين عوار هذه المؤامرات الخبيثة المسيَّرة من قبل أعداء الإسلام لإثارة الفتن، وإني أُذكِّرُ علماء السنة بقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَدَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْدِ أُولَيْهِ يَاعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلَعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلَهُمُ وَاللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَلْعَلْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيَعْمُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَلُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَلْعُلُهُمُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللله

ويقول تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَلْبَيِّـ أُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُۥ فَنَبَدُّوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ۖ فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (٢).

وأنتم تعلمون أيها العلماء أن أغلب المجتمع المسلم جاهل وَمُتَبَرِّمٌ من سوء أوضاع المسلمين، فإذا سمعوا هذا الهتاف وتلكم التوجعات من أوضاع المسلمين من إذاعة الرافضة تجاوبوا معها، ولا يبعد هذا، فقد تجاوب كثير من الناس للمختار بن أبي عبيد الثقفي، ومع الباطنية، وأقاموا دولة بالمغرب وهكذا تجاوبوا مع الملحدين العبيديين بمصر، ومع علي بن الفضل الباطني باليمن، وكم من كاذبٍ يَدَّعِي النبوة فيستجيب له أناس ويجالدون معه بالسيوف، فالعامة هم أتباع كل ناعق، وإذا لم يقم العلماء بحراسة العقيدة، والذب عنها وبيان ما الرافضة عليه من خبث العقيدة، فإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٦٠-١٦٠. . (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

العامة لا يعرفون إلا الإسلام ولا يفرقون بين رافضي وسني، بل قد بلغ ببعضهم أنه لا يفرق بين العالم والمنجم، ولا بين الشيوعي والمسلم.

وأنتم تعلمون أن الرافضة في جميع العالم الإسلامي متربصون بكم الدوائر، وتعلمون ما حصل من الصراع بين الرافضة وأهل السنة، ولقد كانت قراءة البخاري ومسلم وسائر كتب السنة عندنا باليمن ممنوعة بل جريمة كبرى، فإياكم أن تُخلُدُوا إلى الدنيا، وتظنوا أن المسألة سياسية أو أنه صراع بين إمام الضلالة الخميني والبعثي صدام حسين الملحد.

ولست أطالبك بأن تحمل سلاحك وتذهب تقاتل تحت لواء صدام حسين البعثي ولكن أطالبك ببيان ما الرافضة عليه من الخبث والكيد للإسلام والمسلمين. وأما نحن معشر اليمنيين فلعل الله دافع عن بلدنا بإقامة الفتنة بين الرافضة والبعثيين، فقد كان حزب البعث في اليمن قويًا حتى ابتلى الله أسياده بالعراق بالرافضة، وهكذا الرافضة عندنا باليمن فقد كانوا رفعوا رءوسهم حتى شغل عنهم إمام الضلالة دجال العصر، فالحمد لله الذي دافع عن بلدنا، ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا أهل السنة بالعراق وإخواننا أهل السنة الذين هم تحت السلطات الرافضية.

علماء السنة المعاصرون محتاجون أن يكتبوا عن عقائد الرافضة وعن مواقف الرافضة من السنة، ووقوفهم مع اليهود والنصارى، وقد قام أخونا في الله عبدالله محمد الغريب (١) بكتابة طيبة في كتابه "وجاء دور المجوس"

<sup>(</sup>١) والثناء على صاحب كتاب "وجاء دور المجوس" باعتبار حاله قبل قضية الخليج، أما بعدها فإنه انتكس وتخبط وأصبح حزبيًا، بل صار أتباعه أضر على أهل السنة من الإخوان المسلمين كما =

فثل هذا الكاتب لو صرف من الوقت في قراءة الجرائد والمجلات واستمع الراديو فإنه حفظه الله يقرأ ويكتب ما يحتاج إليه المجتمع، بخلاف كثير من جهلة الإخوان المسلمين، فإنهم عاكفون على الجرائد والمجلات والراديو، وما رأينا منهم ما ينفع المجتمع. ضيعوا أوقاتهم في هذا بدون طائل. والله المستعان.

حدث منهم مع أهل السنة الأندونيسيين القائمين بجهاد النصارى، فأتباعه يحذرون التجار من
 مساعدة أهل السنة المجاهدين، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

 السكينة في الحج

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

 ١

الله البخاري رَفِيْهُ (ج٣ ص٥٢٢): بَابِ أَمْرِ النَّبِيِّ اللَّهِ السَّكِينَةِ عِندَ الإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِم بِالسَّوطِ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرَيَمَ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سُويدٍ، حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ أَبِي عَمرٍو مَولَى الْمُطَّلِبِ، أَخبَرَنِي سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ مَولَى وَالْبَةَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنِي ابنُ عَبَّاسٍ وَإِلِيْنَ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ يَرَاعَهُ يَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ يَرَاعَهُ وَرَاءَهُ زَجرًا شَدِيدًا وَضَربًا وَصَوتًا لِلإِبلِ، فَأَشَارَ بِسَوطِهِ إِلَيهِم وَقَالَ: «أَيُّهَا وَرَاءَهُ زَجرًا شَدِيدًا وَضَربًا وَصَوتًا لِلإِبلِ، فَأَشَارَ بِسَوطِهِ إِلَيهِم وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ البِرَّ لَيسَ بِالإِيضَاعِ».

الله قال الإمام أحمد رَالله (ج٣ ص٤١٢): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ طَارِقِ أَبُوقُرَّةَ الزَّبَيدِيُّ، مِن أَهلِ الحُصَيبِ وَإِلَى جَانِبِهَا رِمَعٌ (١٠)، وَهِيَ قَرِيَةُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبِي: وَكَانَ أَبُوقُرَّةَ قَاضِيًا لَهُم بِاليَمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيَنُ بنُ الأَشْعَرِيِّ. قَالَ أَبُوعِمرَانَ. قَالَ: سَمِعتُ رَجُلا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ يَيَّالِكُ يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ نَابِلٍ أَبُوعِمرَانَ. قَالَ: سَمِعتُ رَجُلا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ يَيَّلِكُ يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ يَعنِي ابنَ عَبدِاللهِ يَقُولُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِكُ رَمَى جَمرَةَ الْعَقبَةِ يَومَ النَّحرِ. يَعنِي ابنَ عَبدِاللهِ يَقُولُ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِكُ أَيْنَ هَذَا: عَلَى نَاقَةٍ صَهبَاءَ، قَالَ أَبُوقُرَّةَ: وَزَادَنِي سُفيَانُ الظَّورِيُّ فِي حَدِيثِ أَيْنَ هَذَا: عَلَى نَاقَةٍ صَهبَاءَ، بِلا زَجِرٍ، وَلا طَرِدٍ، وَلا إِلَيكَ إِلَيكَ إِلَيكَ.

<sup>(</sup>١) رِمَع وادٍ طويل معروف باليمن، يمتد من آنس، ويصب في البحر الأحمر.

كَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَيَنُ بنُ نَابِلٍ. قَالَ: سَمِعتُ شَيخًا مِن بَنِي كِلابٍ يُقَالُ لَهُ: قُدَامَةُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ عَبَّارٍ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ النَّحرِ يَرمِي الجَمرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهبَاءً، لا ضَربَ وَلا طَردَ، وَلا إِلَيكَ إِلَيكَ إِلَيكَ.

مَدَّثَنَا أَبُوأَ حَدَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبدِاللهِ الزُّبَيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَعَنُ بِنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بِنُ عَبدِاللهِ الكِلابِيُّ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حَدَّثَنَا شُرِيجُ بِنُ يُونُسَ وَمُحِرِزُ بِنُ عَونِ بِنِ أَبِي عَونِ أَبُوالفَضلِ قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بِنُ تَكَامٍ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَيَنُ، عَن قُدَامَةَ بِنِ عَبدِاللهِ. قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ يَستَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحجَنِهِ.

أَ قَالَ أَبُوعَبِدَالرَّ مَنِ اللهِ عَدِزُ بنُ عَونٍ وَعَبَّادُ بنُ مُوسَى. قَالا: حَدَّثَنَا قُرَّانُ بنُ تَهَامٍ، عَن أَيَنَ بنِ نَابِلٍ، عَن قُدَامَةَ بنِ عَبدِاللهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يَبَيْلِهُ يَرَمِي الجِهَارَ عَلَى نَاقَةٍ لا ضَرب، وَلا طَردَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ. وَزَادَ عَبَّادٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ يَبِيلِهُ عَلَى نَاقَةٍ صَهبَاءَ يَرمِي الجَمرَة.

مَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ، عَن أَيَنَ بِنِ نَابِلٍ، عَن قُدَامَةَ بِنِ عَبدِاللهِ قَالَ: رَأُيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَومَ النَّحرِ يَرمِي الجَمرَةَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهبَاء، لا ضَرب، وَلا طَردَ، وَلا إِلَيكَ إِلَيكَ اله

هذا حديث حسيب يُ ؛ لأنه يدور على أيمن بن نابل، وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن أحمد رَحَالِف.

بهاب قول الله عزوجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَاحِدُ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا السَّمُهُ. وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَأَ أُوْلَتَهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِهِيْ ... لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) (٢)

ولا شك أن التظاهر الخميني في الحرمين يكون مدعاة للفتن التي تكون سببًا لتعطيل الحرمين من العبادة، ولولا الأمن وما يتمتع به الحجيج من متطلبات الحياة لما حج الربع من الذين يحجون.

وأن هذه الآية الكريمة لتؤذن أن الله سيخزي هذا التظاهر الخميني، وقد أُخْبِرْتُ أن جميع الحجاج يمقتونهم ويكرهونهم، حيث يعطلون السيارات ويشغلون الناس عن أداء المناسك، ويقطعون الطرق، وصدق الله إذ يقول: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللهِ شَيهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أَوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَلِدُونَ \* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللهِ مَنْ عَامَنَ النّافِي وَالنّارِ هُمْ خَلِدُونَ \* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللهِ مَنْ عَامَنَ إِلّا اللّهُ فَعَسَى اللّهِ وَالنّومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللهِ اللّهُ فَعَسَى اللّهِ اللّهِ وَالنّومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللّهِ فَعَسَى اللّه اللّهُ فَعَسَى أَوْلَهُ مِنَ الْمُهْتَذِينَ ﴾ (٣).

وعهارة المساجد تشمل عهارتها بالبنيان، وعهارتها بالعبادة، إذ قد وجد من يعمر المساجد بالبناء وليس بمسلم كها هو معلوم. وأظن الخمينيين ما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) وقد حالوا التفجير في الحرم، فَخَيَّبَهُمُ الله.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٧-١٨.

يجسرون أن يقوموا بتظاهرات بعد عامهم الماضي (١)؛ لأنه قد انكشف أمرهم أنَّهم عملاء لأمريكا وروسيا ولإسرائيل، فهم يستمدون الأسلحة من هذه وتلك ويقصفون المخيات الفلسطينية.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* أَللَهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١).

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِلَابُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

أتحسبون أن الناس لا يعلمون أن هتافكم بسقوط أمريكا وروسيا دَجْلٌ وتلبيس. إن الله سبحانه وتعالى يفضح الدجالين الملبسين وإن طال الزمن. ولقد أحسن من قال:

ومها تكن عند امرئٍ من خليقة وإن خالها تخفي على الناس تُعْلَمِ

<sup>(</sup>١) أخطأ ظني في هذا، وكنت أظن أنَّهم يستحيون من تكرار الفضائخ ولكن النبي ﷺ يقول: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآية: ٢-٣.(٣) سورة البقرة، الآية: ٤٤.

باب قول الله عزوجل: ﴿ فِي بُئُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمَةُ اللهِ عَن ذَكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ السَّمَةُ اللهِ عَنْ أَلْ اللّهِ عَنْ أَنْ أَلْهُ عَن ذَكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ السَّلَوْقِ وَإِنِنَا اللّهُ عَن ذَكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ السَّلَوْقِ وَإِنِنَا الرَّكُوةُ يَخَافُونَ بَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَاللّهُ عَنْ لِللّهُ لِيَحْرِبُهُمُ اللّهُ السَّلَوْقِ وَإِنِنَا الرَّكُوةُ يَخَافُونَ بَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ (١)

ا قال الإمام مسلم رَالله (١ ص٣٩٧): حَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ أَحَدُ بنُ عَمرٍو، حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، عَن حَيوَةَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِالرَّحَمنِ، عَن أَبي عَمرٍو، حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، عَن حَيوَةَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِالرَّحَمنِ، عَن أَبي عَبدِاللهِ مَولَى شَدَّادِ بنِ الهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ؛ فَإِنَّ «مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضَالَةً في المسجِدِ فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيكُ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَم ثُننَ لِهَذَا».

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا المُقرِئُ، حَدَّثَنَا حَيوَةُ. قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الْأَسَوْدِ يَقُولُ: سَمِعتُ اللهِ سَوْدِ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَيُلِينَ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَيُلِينَ يَقُولُ بِمِثلِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أبي شَيبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن أبي سِنَانٍ، عَن

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٦-٣٨.

عَلَقَمَةً بِنِ مَرِئَدٍ، عَن سُلَيَهَانَ بِنِ بُرَيدَةً، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَالَمَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا وَجَدتَ؛ إِنَّا بُنِيَت لَهُ».

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مُحَمَّدِ بنِ شَيبَةَ، عَن عَلقَمَةَ ابنِ مَرثَدٍ، عَن ابنِ بُريدَة، عَن أَبِيهِ. قَالَ: جَاءَ أَعرَابيٌّ بَعدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ اللَّهِيُ عَلَى النَّبِيُ صَلاةَ الفَجرِ فَأَدخَلَ رَأْسَهُ مِن بَابِ المُسجِدِ... فَذَكَرَ بِمِثْلِ جَدِيثِهِمَا.

قَالَ مُسلِم: هُوَ شَيبَةُ بنُ نَعَامَةَ أَبُونَعَامَةَ، رَوَى عَنهُ مِسعَرٌ وَهُشَيمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيرُهُم مِن الكُوفِيِّينَ.

ا قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رَمَالله (ج١ ص٢٦٢): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا شَبَابَةً، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن المَقبُرِيِّ، قَن النَّبِيِّ عَن اللهُ يَتَبَلَّ قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَنَانِي قَالَ: «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسلِمٌ اللهُ لَهُ، كَمَا يَتَبَلَسْبَشُ أَهلُ مُسلِمٌ اللهُ لَهُ، كَمَا يَتَبَلَسْبَشُ أَهلُ العَابِّدِ بِغَائِيهِم إِذَا قَدِمَ عَلَيهِم». اه

هذا حديث صحيك على طالشِّ يخين.



## باب قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْفَذَابَ بِمَا كُنتُو تَكُفُرُونَ ﴾ (١)

قال الإمام أبوجعفر بن جرير وَمُلِقَه (ج١٣ ص٢٥): يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه، ولم يكونوا لله أولياء، بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام وهم لا يصلون في المسجد الحرام. ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُم عِندَ ٱلْبَيْتِ ﴾ يعني: بيت الله العتيق، ﴿ إِلّا مُصَاءً ﴾ وهو الصفير، يقال منه: مكا يَمْكُو مَكُوا وَمُكَاءً، وقد قيل: إن المَكُو: أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلها في فيه ثم يصيح، ويقال منه: مَكَتِ اسْتُ الدابةِ مُكَاءً: إذا نفخت بالريح، ويقال: إنه لا يمكو إلا است مكشوفة، ولذلك مُكَاءً: إذا نفخت بالريح، ويقال؛ إنه لا يمكو إلا است مكشوفة، ولذلك قيل لِلاسْتِ المَكْوَةُ، سميت بذلك؛ ومن ذلك قول عنترة:

وحليلِ غانيةٍ تركتُ مُجدَّلًا تمكو فريصتُهُ كَشِدْقِ الأَعْلَمِ وقول الطرماح:

فنحا لأولاها بطعنة محفظ تمكو جوانبها من الإنهار بعنى: تصوت.

وأما التصدية فإنَّها التصفيق، يقال منه: صَدَّى يُصَدِّي تَصْدِيَةً، وَصَفَّقَ وَصَفَّقَ وَصَفَّقَ وَصَفَّقَ وَصَفَّقَ وَصَفَّقَ مِعنى واحد.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٥.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع "، قال: حدثنا أبي، عن موسى بن قيس، عن حُجْرِ ابن عَنْبُسٍ: ﴿ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِيدَ ﴾ قال: المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق.

حدثني الْمُثَنَّى، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي (٢) ، عن ابن عباس: قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ مَكَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَةُ وَتَصْدِينَةً ﴾ المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق.

حدثني محمد بن سعد الله عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لَهُمْ عِندَ حَدَثني أَبِي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا لَهُمْ عِندَ البيت الله مُكَاةَ وَتَصَدِيدَةً ﴾ يقول: كانت صلاة المشركين عند البيت مكاء، يعنى: التصفير، وتصدية يقول: التصفيق.

حدثني محمد بن عهارة الأسدي، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا فُضَيْلٌ، عن عطية (أنه وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَتَصَدِيدَةً ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَلَصْفِير.

<sup>(</sup>۱) هو سفيان بن وكيع، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن أبي طلحة، ولم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) هذا السند مسلسل بالعوفيين، وهم ضعفاء.

<sup>(</sup>٤) ضعيف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن قُرَّةَ بن خالد، عن عطية، عن ابن عمر، قال: وأمال ابن عمر خده إلى جانب.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين أن قال: حدثنا وكيع، عن قُرَّةً بن خالد، عن عطية، عن ابن عمر: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَالتصدية: الصفير والتصفيق.

حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال سمعت محمد بن الحسين يحدث عن قرة بن خالد، عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبوعامر، قال: حدثنا قرة، عن عطية، عن ابن عمر، في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتَهُ وَتَصَّدِيدَةً ﴾ قال: المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. وقال قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر وأمال خده وصفق بيديه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف يقول في قول الله: ﴿ وَمَا كَانَ صَكَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّةُ وَتَصَّدِينَةً ﴾ قال بكر: فجمع لي جعفر كفيه، ثم نفخ فيها صفيرًا، كما قال له أبوسلمة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبوأحمد، قال: حدثنا إسرائيل،

<sup>(</sup>١) الحسين هو ابن داود الملقب بسُنيِّد، ضعيف.

عن ابن أبي نَجِيحٍ<sup>(۱)</sup>، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق.

قال: حدثنا أبوأحمد، قال: حدثنا سلمة بن سَابُورَ، عن عطية، عن ابن عمر: ﴿ وَمَا كَانَ صَكَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُحَكَآءً وَتَصْدِيَـةً ﴾ قال: تصفير وتصفيق.

قال: حدثنا أبوأ همد، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمر، مثله.

حدثني الْمُثَنَّى (٢)، قال: حدثنا الحاني، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن سالم، عن سعيد، قال: كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف يستهزئون به، يصفرون به ويصفقون، فنزلت: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ وَتَصْدِيدَةً ﴾.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ إِلَّا مُكَاءً ﴾ قال: كانوا ينفخون في أيديهم، والتصدية:

<sup>(</sup>١) ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد.

<sup>(</sup>٢) المثنى هو ابن إبراهيم الآملي، ولم نجد له ترجمة.

التصفيق.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصَدِيدَةً ﴾ قال: المكاء: إدخال أصابعهم في أفواههم، والتصدية: التصفيق، يُخَلِّطُونَ بذلك على محمد المناسلة.

حدثنا المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، عن وَرْقَاءَ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله، إلا أنه لم يقل صلاته.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: المكاء، إدخال أصابعهم في أفواههم، والتصدية: التصفيق. قال نفر من بني عبدالدار كانوا يُخَلِّطُونَ بذلك كله على محمد صلاته.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبوأحمد، قال: حدثنا طلحة بن عمرو، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَمَا كَانَ صَكَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُصَكَآءً وَتَصَّدِينَةً ﴾ قال: من بين الأصابع. قال أحمد: سقط عليَّ حرف وما أراه إلا الخذف والنفخ والصفير منها؛ وأراني سعيد بن جبير حيث كانوا يَمْكُونَ من ناحية أبي قبيس.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن سليهان، قال: أخبرنا طلحة بن عمرو، عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَ وَتَصْدِينَةً ﴾ قال: المكاء: كانوا يشبكون بين أصابعهم ويصفرون بها، فذلك المكاء. قال: وأراني سعيد بن جبير المكان الذي كانوا يمكون

فيه نحو أبي قبيس.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لهيعة (١)، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، في قوله: ﴿مُكَآءُ وَتَصَدِيدَةً ﴾ قال: المكاء: النفخ، وأشار بكفه قِبَل فيه، والتصدية: التصفيق.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق.

حدثني المثنى، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر(٢٠)، عن الضحاك، مثله.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد (٣)، عن قتادة، قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَكَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصَدِيدَةً ﴾ قال: كنا نحدث أن المكاء: التصفيق بالأيدي، والتصدية: صياح كانوا يعارضون به القرآن.

حدثنا محمد بن عبدالأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ مُكَاءَ وَتَصْدِيدَ التصفيق.

حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدِّيِّ: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاّةً

<sup>(</sup>١) ابن لهيعة هو عبدالله، وهو ضعيف.(٢) جويبر هو ابن سعيد، متروك.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أبي عَرُوبَةً لم يسمع التفسير من قتادة، قاله يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم.

رَتُصَّدِيَـةً ﴾ والمكاء: الصفير، على نحو طير أبيض يقال له الْمُكَّاءُ يكون بأرض الحجاز، والتصدية: التصفيق.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِينَةً ﴾ قال: المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يعلنون به. قال: وقال في المكاء أيضا: صفير في أيديهم ولعب.

وقد قيل في التصدية: إنّها الصد عن بيت الله الحرام. وذلك قول لا وجه له؛ لأن التصدية مصدر من قول القائل: صديت تصدية. وأما الصد فلا يقال منه: صديت، إنما يقال منه صددت، فإن شددت منها الدال على معنى تكرير الفعل، قيل: صددت تصديدًا، إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه التصدية إلى أنه من صددت، ثم قلبت إحدى داليه ياء، كها يقال: تَظنّيّتُ من ظننت، وكها قال الراجز:

### تَقَضَّيَ الْبَازِيْ إِذَا الْبَازِيْ كسر

يعني: تقضض البازي، فقلب إحدى ضاديه ياء، فيكون ذلك وجها يوجه إليه.

ذكر من قال ما ذكرنا في تأويل التصدية:

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا طلحة بن عمرو، عن سعيد بن جبير: ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتَهُ وَتَصْدِيلَةً ﴾ صدهم عن بيت الله الحرام.

حدثني الْمُثَنَّى، قال: حدثنا إسحاق بن سليان، قال: أخبرنا طلحة بن عمرو، عن سعيد بن جبير: ﴿وَتَصِّدِيَةٌ ﴾ قال: التصدية: صدهم الناس عن البيت الحرام. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد (۱)، في قوله: ﴿وَتَصِّدِينَةً ﴾ قال: التصديد عن سبيل الله، وصدهم عن الصلاة وعن دين الله.

حدثنا ابن مُمَيْدِ<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصَدِيدَةً ﴾ قال: ما كان صلاتُهم التي يزعمون أنَّها يدرأ بها عنهم إلا مكاء وتصدية، وذلك ما لا يرضى الله ولا يحب، ولا ما افترض عليهم ولا ما أمرهم به.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

<sup>(</sup>۱) ابن زید هو عبدالرحمن بن زید بن أسلم، ضعیف.

<sup>(</sup>٢) ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، حافظ ولكنه ضعيف، بل اتُّهِمَ بالكذب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٢.

ذكر من قال ذلك الرأب

حدثنا ابن حُمَيْدٍ، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: ﴿فَذُوقُوا الله عِما كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾ أي ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج: ﴿ فَذُوقُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم اللله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم اللله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ اللهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِمُ اللهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ الللهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ

حُدِّثُ عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ قال: حدثنا عُبَيْدُ ابن سليهان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿ فَذُوفُوا اللَّهَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ يعني أهل بدر عذبهم الله يوم بدر بالقتل والأسر. اه.

紫紫紫绿紫绿

# باب قول الله عزوجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَبْرِ مَا الله عزوجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

ا قال الإمام مسلم رَالله (ج٤ ص١٩٤٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهِزٌ، حَدَّثَنَا بَهِزٌ، حَدَّثَنَا جَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَن ثَابِتٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّة، عَن عَائِدِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ أَبَا سُفيَانَ أَتَى عَلَى سَلَمَانَ وَصُهيبٍ وَبِلالٍ في نَفَرٍ عَائِدِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ أَبَا سُفيَانَ أَتَى عَلَى سَلَمَانَ وَصُهيبٍ وَبِلالٍ في نَفَرٍ فَقَالُوا: وَالله مَا أَخَذَت سُيُوفُ الله مِن عُنُقِ عَدُوً الله مَا خَذَهَا! قَالَ: فَقَالَ أَبُوبَكرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيخٍ قُريشٍ وَسَيِّدِهِم؛ فَأَتَى النَّبِيَّ يَرَالِنِي عَلَيْ اللهِ فَا خَبَرَهُ. فَقَالَ: ( يَا أَبُو بَكرٍ ، لَعَلَّكَ أَعْضَبتَهُم، لَكِن كُنتَ أَعْضَبتَهُم لَقَد أَعْضَبتَ رَبَّك ( الله لكَ يَا أَخَيَ. فَقَالَ: فَأَتَاهُم أَبُوبَكرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاه أَعْضَبتَهُم، لَيْن كُنتَ أَعْضَبتَهُم لَقَد أَعْضَبتَ رَبَّك فَقَالَ: فَأَتَاهُم أَبُوبَكرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاه أَعْضَبتُهُم فَالُوا: لا ، يَعْفِرُ الله لَكَ يَا أُخَيَّ.

اَ قَالَ الإَمامِ مَسلَمْ رَاللهِ (جَعْ ص١٨٧٨): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبدِاللهِ الأَسَدِيُّ، عَن إِسرَائِيلَ، عَن المِقدَامِ بِنِ شُريح، عَن أَبِيهِ، عَن سَعدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَبِيلِهِ سِتَّةَ نَفَرٍ. فَقَالَ اللهُ رِكُونَ لِلنَّبِيِّ يَبِيلُهُ: اطرُد هَؤُلاءِ لا يَجتَرِئُونَ عَلَينَا. قَالَ: وَكُنتُ أَنَا وَابنُ مَسعُودٍ وَرَجُلٌ مِن هُذَيلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَستُ أُسَمِّيهِا، فَوَقَعَ في نَفسِ مَسعُودٍ وَرَجُلٌ مِن هُذَيلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَستُ أُسَمِّيهِا، فَوَقَعَ في نَفسِ رَسُولِ اللهِ يَبَيِلُهُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفسَهُ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: رَسُولِ اللهِ يَبَيِلُهُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفسَهُ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلا تَطْرُدِ اللهِ يَبْلِينُ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفسَهُ فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

<sup>(</sup>١) سورة الأجزاب، الآية: ٥٨.

اللهم إنه قد اشتد بلاء المسلمين من هؤلاء الغوغاء، فآذوا المسلمين بأيديهم وألسنتهم، فإنا نسألك يا الله أن تعقر إمام الصلالة الخميني (۱) حتى يستريح منه البلاد والعباد، إنك على شيء قدير.



<sup>﴿</sup> إِنَّ وَقِد أَبِعِدِهِ اللهِ وأراحِ البلادِ والعبادِ منه.

111



□ قال البخاري رَمِّكَ (ج٤ ص٨١): حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُوعَبدِالرَّحَمْنِ الأَحوَلُ، عَن أَنَسٍ وَإِلَيْكِ، عَن النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: «اللَّدِينَةُ حَرَمٌ مِن كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقطَعُ شَجَرُهَا، وَلا يُحَدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَن أَحدَثُ حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعِينَ».

أَخِي، عَن سُلَيَهَانَ، عَن عُبَيدِالله، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَخِي، عَن سُلَيَهَانَ، عَن عُبَيدِالله، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «حُرِّمَ مَا بَينَ لابَتِي اللّهِينَةِ عَلَى لِسَانِي» قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: «أَرَاكُم يَا بَنِي حَارِثَةَ قَد خَرَجتُم مِن الحَرَمِ» ثُمُّ التَفَتَ فَقَالَ: «بَل أَنتُم فِيهِ».

وقال ص (٨٩): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكُ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أبي هُرَيرَةَ وَإِلَيْنَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَو رَأَيتُ الظُّبَاءَ بِاللَّذِينَةِ تَرتَعُ مَا ذَعَرَةًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَينَ لَابَتَيهَا حَرَامٌ».

وقال البخاري رَمِلْكَ، (ج٤ ص٨١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالرَّحَمْنِ، عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلِيّ مِنْ عَلِيّ مِنْ عَلِيّ مِنْ عَلَيْ مَا عِندَنَا شَيءٌ إِلا كِتَابُ الله، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن عَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ مِنْ عَلِيْ مَا عِندَنَا شَيءٌ إِلا كِتَابُ الله، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن

النّبِيِّ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ إِلَى كَذَا، مَن أَحدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَو النّبِي عَلَيْ إِلَى كَذَا، مَن أَحدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَو الرّبِيّةُ وَالنّاسِ أَجْعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ صَرفٌ وَلا عَدلٌ»، وَقَالَ: «ذِمَّةُ المُسلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَن أَخفَر مُسلِبًا فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ صَرفٌ وَلا عَدلٌ، وَمَن تَوَلّى فَومًا بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْعِينَ لا يُقبَلُ مِنهُ وَلا عَدلٌ» وَمَن تَولًى مَنهُ وَلا عَدلٌ، وَمَن تَولًى مَنهُ وَمَا بِغَيرِ إِذِنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْعِينَ لا يُقبَلُ مِنهُ صَرفٌ وَلا عَدلٌ» قَالَ أَبُوعَبِدالله: عَدلٌ: فِدَاءٌ. اه

وقال الإمام مسلم وَلَكُ (ج٢ ص١٠٠٧): حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَإِبرَاهِيمُ بنُ دِينَارٍ. قَالا: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ ع وحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ عَبدُاللهِ بنُ عَبدُاللهِ بنُ عَبدُاللهِ بنُ عَبدُاللهِ عَن ابنِ جُريجٍ، أَخبَرَنِي عَبدُاللهِ بنُ عَبدِالرَّمَنِ بنِ يُحَنَّسَ، عَن أبي عَبدِاللهِ القَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشهَدُ عَلَى أبي عَبدِاللهِ القَرَاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشهَدُ عَلَى أبي هُرَيرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ ﴿ اللَّهُ فِي المَاءِ ».

وحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَإِبرَاهِيمُ بنُ دِينَارٍ. قَالا: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ ح وحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَاقِ، جَمِيعًا عَن ابنِ جُريجٍ. قَالَ: وحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالرَّزَاقِ، جَمِيعًا عَن ابنِ جُريجٍ. قَالَ: أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ يَحْيَى بنِ عُهَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ القَرَاظَ -وَكَانَ مِن أَصحَابِ أَبِي أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ يَحْيَى بنِ عُهَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ القَرَاظَ -وَكَانَ مِن أَصحَابِ أَبِي هُرَيرَةً يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَرَادَ أَهلَهَا فِي مَرْيرَةً - يَرْيدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ كَمَا يَذُوبُ المِلحُ فِي المَاءِ».

قَالَ ابنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابنِ يُحَنَّسَ بَدَلَ قُولِهِ: بِسُوءٍ، شَرًّا.

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي هَارُونَ مُوسَى بنِ أَبِي عِيسَى عِ وحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَردِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو،

جَمِيعًا سَمِعًا أَبَا عَبِدِاللهِ القَرَّاظَ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثلِهِ. اه

وَهَيبٌ، حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ يَحِي، عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ الأَنصَارِيِّ، عَن عَبدِاللهِ وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ يَحِي، عَن عَبّادِ بنِ تَمِيمٍ الأَنصَارِيِّ، عَن عَبدِاللهِ ابنِ زَيدٍ وَلِيْكِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكِ: «أَنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمَتُ اللهِينَةَ كَيَا حَرَّمَ إِبرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعُوتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثلَ مَا دَعَا إِبرَاهِيمُ الْكِينِ لِمَكَّةً ».

□ قال الإمام مسلم رَالله (ج٢ ص٩٩١): وحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعنِي ابنَ مُضَرَ، عَن ابنِ الهَادِ، عَن أبي بَكرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ عُثمَانَ، عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ عُثمَانَ، عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ عُثمَانَ، عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِاللهِ إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لاَبتَيهَا» -يُرِيدُ المَدينَة -.

وحَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ مَسلَمة بنِ قَعنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بنُ بِلالٍ، عَن عُتبة بنِ مُسلِمٍ، عَن نافِع بنِ جُبَيرٍ، أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّة وَأَهلَهَا وَحُرمَتَهَا وَلَم يَذكُر اللّهِينَة وَأَهلَهَا وَحُرمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: مَا لِي أَسمَعُكَ ذَكرتَ مَكَّة وَأَهلَهَا وَحُرمَتَهَا وَلَم يَذكُر اللّهِ عَيْلِيْنُ مَا بَينَ لابَتيهَا، تَذكُر اللّهِ عَيْلِيْنُ مَا بَينَ لابَتيهَا، وَذَلِكَ عِندَنَا فِي أَدِيمٍ خَولانِي إِن شِئتَ أَقْرَأَتُكَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ مَروَانُ، ثُمُّ قَالَ: قَد سَمِعتُ بَعضَ ذَلِكَ.

وقال الإمام مسلم وَاللهُ (ج٢ ص٩٩٦): حَدَّثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ، كِلاهُمَا عَن أَبِي أَحَدَ قَالَ أَبُوبَكرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِاللهِ الأَسدِيُ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ

وَإِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، وَإِنِّي حَرَّمتُ المَدِينَةَ مَا بَينَ لابَتَيهَا، لا يُقطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيدُهَا».

آمْ قال الإمام مسلم رَحْلَتُهُ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَانُ بِنُ حَكِيمٍ، عَدَاللهِ بِنُ نُمَيرٍ ع وحَدَّثَنَا ابنُ نُميرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَانُ بِنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ: "إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي المَدِينَةِ أَن يُقطَع عِضَاهُهَا، أَو يُقتَلَ صَيدُهَا»، وَقَالَ: «المَدِينَةُ خَيرٌ بَينَ لابَتَي المَدِينَةِ أَن يُقطَع عِضَاهُهَا، أَو يُقتَلَ صَيدُهَا»، وَقَالَ: «المَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغبَةً عَنهَا إِلا أَبدَلَ اللهُ فِيهَا مَن هُو خَيرٌ مِنهُ، وَلا يَثبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهدِهَا إِلا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا أَو شَفِيعًا أَو شَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ».

وحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرَوَانُ بنُ مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا عُثَانُ بنُ حَكِيمٍ الأَنصَارِيُّ، أَخبَرَنِي عَامِرُ بنُ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ نُمَيرٍ وَزَادَ فِي الحَدِيثِ: "وَلا يُريدُ أَحَدٌ أَهلَ المَدِينَةِ بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوبَ الرَّصَاصِ أَو ذَوبَ الله فِي النَّارِ ذَوبَ الرَّصَاصِ أَو ذَوبَ الله فِي النَّارِ فَو المَاءِ».

□ وحَدَّثَنَا إِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبدُبنُ مُمَيدٍ جَمِيعًا عَن العَقَدِيِّ، قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، عَن إِسمَاعِيلَ عَبدُاللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، عَن إِسمَاعِيلَ ابنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ، أَنَّ سَعدًا رَكِبَ إِلَى قَصرِهِ بِالعَقِيقِ فَوَجَدَ ابنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ، أَنَّ سَعدًا رَكِبَ إِلَى قَصرِهِ بِالعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَو يَخبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعدٌ جَاءَهُ أَهلُ العَبدِ فَكَلَّمُوهُ أَن يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِم أَو عَليهِم مَا أَخَذَ مِن غُلامِهِم. فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَن أَرُدَّ شَيئًا نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبَى أَن يَرُدَّ عَليهِم.

وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ، عَن الشَّيبَانِيِّ، عَن يُسيرِ بنِ عَمرِو، عَن سَهلِ بنِ حُنيفٍ، قَالَ: أَهوَى رَسُولُ الشَّيبَانِيِّ، عَن يُسيرِ بنِ عَمرِو، عَن سَهلِ بنِ حُنيفٍ، قَالَ: أَهوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ إِلَى المَدِينَةِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ ﴾.

الن عُليَّة، حَدَّثَنَا أَبِي، عَن وُهَيبٍ، عَن يَحِيَى بِنِ أَبِي إِسحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ ابِنِ عُلَيَّة، حَدَّثَنَا أَبِي، عَن وُهَيبٍ، عَن يَحِيَى بِنِ أَبِي إِسحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَن أَبِي سَعِيدٍ مَولَى المَهرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُم بِالمَدِينَةِ جُهدٌ وَشِدَّةٌ، وَأَنَّهُ أَنَى أَبَا سَعِيدِ الحُدرِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ العِيَالِ، وَقَد أَصَابَتنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَن أَنقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: لا تَفعَل، الزَم المَدينَةَ فَإِنَّا خَرَجنَا عَيَالِي إِلَى بَعضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: لا تَفعَل، الزَم المَدينَةَ فَإِنَّا خَرَجنَا عَيَالِي إِلَى بَعضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: لا تَفعَل، الزَم المَدينَةَ فَإِنَّا خَرَجنَا مَعَ نَبِي الله عَنْ أَفُنُ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمنَا عُسفَانَ فَأَقَامَ بَهَا لَيَالِي، فَقَالَ النَّاسُ: وَالله مَا خَنُ هَاهُنَا فِي شَيءٍ، وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفُ مَا نَأْمَنُ عَلَيهِم، فَبَا لَنَاسُ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغِنِي مِن حَدِيثِكُم -مَا أَدرِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ شَعِيلًا فَالَ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي بَلغِنِي مِن حَدِيثِكُم -مَا أَدرِي كَيفَ قَالَ- وَالَّذِي أَحِلُفُ بِهِ -أُو: وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ - لَقَد هَمَتُ أَو إِن شِئتُم -لا أَدرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ- لاَمُرَنَّ بِنَاقَنِي تُرحَلُ ثُمُّ لا أَحُلُّ لَهَا عُقدَةً حَتَى شَعْتُمُ عَلَى اللهِ عُقدَةً حَتَى فَيْ اللهُ عُقدَةً حَتَى اللهُ عُقدةً حَتَى اللهُ اللّذِي أَعْدَو اللّذِي أَنْ اللهُ عُقدةً حَتَى اللهُ اللّذِي أَعْدَالًا اللّذِي أَعْدَالِكُ اللّذِي أَعْدَالًا عَلَالًا عَلَاكُ اللّذِي اللهُ عُقدةً حَتَى اللهُ اللّذِي اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّذِي اللهُ الْمُؤْلِ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي الللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللللّذِي اللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللللّذِي الللّذِي اللللّذِي الللّذِي الللّذِي ال

أَقدَمَ اللّهِينَةَ » وَقَالَ: «اللّهُمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمتُ اللّهِينَةَ حَرَامًا مَا بَينَ مَأْزِمَيهَا، أَن لا يُهرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لِقِنَالٍ، وَلا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ، إلا لِعلفٍ، اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ اللّهُمّ اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُمّ بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مُدِينَتِنَا، اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مَدينَتِنَا، اللّهُم بَارِك لَنَا فِي مَدينِهِ مَا مِن اللّهِم بَارِك لِللّهُم بَارِك لَنَا فِي مَدينَة مُولًا إِلّهُ عَلَى اللّهُ بَنِ عَلَيْه بَنِ عَلَى اللّهُ مِن مَا وَضَعَنَا رِحَالَنَا عِينَ دَخَلْنَا اللّهِ بَنَ عَلَيْنَا بَنُو عَبدِاللّهِ بنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُم قَبلَ ذَلِكَ شَيءٌ. اهـ

□ قال الإمام أحمد رَمِلْكُه (ج٤ ص٥٥): حَدَّثَنَا عَفَّانُ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ مُسلِمِ بنِ أَبِي مَريَمَ، عَن حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ سَلَمَةَ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُسلِمِ بنِ أَبِي مَريَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ خَلادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَن أَخَافَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَخَافَ أَهلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفًا وَلا عَدلًا».

□ وقال رَمَانِيْهِ ص (٥٦): حَدَّثَنَا عَبدُالصَّمَدِ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن مُسلِمِ بنِ أَبِي مَريَمَ، عَن عَطَاء بنِ يَسَادٍ، عَنِ السَّائِبِ بنِ خَلادٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أَخَافَ المَدينَة أَخَافَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعِينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ صَفًا وَلا عَدلًا».

وقال الإمام أحمد: حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ. قَالَ: أَخبَرَنَا إِسَمَاعِيلُ بنُ جَعَفَرٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي يَزِيدُ(١)، عَن عَبدِالرَّحَمْنِ بنِ أَبِي صَعصَعَة الأَّنصَارِيِّ أَنَّ عَطَاءً بنَ يَسَارٍ أَخبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بنَ خَلادٍ أَخَا بَنِي الحَارِثِ الأَنصَارِيِّ أَنَّ عَطَاءً بنَ يَسَارٍ أَخبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بنَ خَلادٍ أَخَا بَنِي الحَارِثِ النَّ الخَررِجِ أَخبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ: «مَن أَخَافَ أَهلَ المَدِينَةِ ظَالِمًا أَخَافَهُ اللهُ، وَكَانَت عَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَعِينَ، لا يُقبَلُ مِنهُ عَدلٌ وَلا صَرفٌ ».

هذا حديث صحيح جاله رجال الصحيح.

آ قال الإمام أحمد رَاكُ (ج٥ ص٣٠٩): حَدَّنَا عُثَانُ بنُ عُمَر، أَخِبَرَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن عَبدِاللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَن أَجبَرَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن عَبدِاللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهُمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَعَبدَكَ وَنَبِينَكَ دَعَاكَ بُيُوتِ السُّقيا، ثُمُّ قَالَ: «اللهُمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَعَبدَكَ وَنَبِينَكَ دَعَاكَ لأَهلِ مَكَّةً، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبدُكَ وَنَبينُكَ وَرَسُولُكَ أَدعُوكَ لأهلِ المَدِينَةِ مِثلَ مَا لأهلِ مَكَّةً، نَدعُوكَ أَن تُبَارِكَ لَهُم في صَاعِهِم وَمُدَّهِم دَعَاكَ بِهِ إِبرَاهِيمُ لأهلِ مَكَّةً، نَدعُوكَ أَن تُبَارِكَ لَهُم في صَاعِهِم وَمُدَّهِم وَيُأْتِم وَيَارِهِم، اللهُمَّ حَبِّب إلينَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبتَ إِلَينَا مَكَةً، وَاجَعَل مَا يَها مِن وَبَاءٍ بِخُمِّ، اللهُمَّ إِنِّي قَد حَرَّمَتُ مَا بَينَ لابَتَيهَا كَمَا حَرَّمتَ عَلَى لِسَانِ وَبَاءٍ بِخُمِّ، اللهُمَّ إِنِّي قَد حَرَّمتُ مَا بَينَ لابَتَيهَا كَمَا حَرَّمتَ عَلَى لِسَانِ إِبرَاهِيمَ الحُرَمَ».

هذا حديث صحيحًا.

<sup>(</sup>١) هو ابن عبدالله بن خُصَيْفَةً.

[170]

# نادقة تحت ستار التشيع ۞ ۞

#### المغيرة بن سعيد

قال الحافظ الذهبي في "الميزان" والحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (ج٦ ص٧٥): المغيرة بن سعيد البجلي أبوعبدالله الكوفي الرافضي الكذاب. قال حماد بن عيسى الجهني: حدثني أبويعقوب الكوفي سمعت المغيرة بن سعيد يقول: سألت أبا جعفر: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت برسول الله خائفًا، وأصبح الناس كلهم برسول الله آمنين.

حماد بن زيد، عن عون، قال: ثنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبدالرحيم؛ فإنّها كذابان. وروي عن الشعبي أنه قال للمغيرة: ما فعل حب عليًّ؟ قال: في العظم والعصب والعروق.

شبابة حدثنا عبدالأعلى بن أبي المساور، سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب يقول: ﴿ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ فاطمة، ﴿ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ فاطمة، ﴿ وَاِيتَآيِ ذِى ٱلْفَرْبَكِ ﴾ الحسن والحسين، ﴿ وَيَنْهَنَ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ فَلان.

وقال جرير بن عبدالحميد: كان المغيرة بن سعيد كذَّابًا ساحرًا. وقال

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

الجوزجاني: قتل المغيرة على ادعاء النبوة، كان أسعر النيران بالكوفة على التمويه والشعبذة حتى أجابه خَلْقٌ.

أبومعاوية عن الأعمش قال: جاءني المغيرة فلها صار على عتبة الباب وثب إلى البيت، فقلت: ما شأنك؟ فقال: إن حيطانكم هذه لخبيثة. ثم قال: طوبى لمن يروى من ماء الفرات. فقلت: ولنا شراب غيره؟ قال: إنه يلقى فيه المحايض والجيف. قلت: من أين تشرب؟ قال: من بئر. قال الأعمش: فقلت: والله لأسألنه، فقلك زكان علي يحيي الموتى؟ قال: إي والذي نفسي بيده، لو شاء أحيا عادًا وثمود. قلت: من أين علمت ذلك؟ قال: أتيت بعض أهل البيت فسقاني شربة من ماء فما بقي شيء إلا وقد علمته. وكان من أحسن الناس فخرج وهو يقول: كيف الطريق إلى بني حرام.

(أبومعاوية): أول من سمعته يتنقص أبا بكر وعمر المغيرة المصلوب.

(كثير النواء): سمعت أبا جعفر يقول: برئ الله ورسوله من المغيرة بن سمعان فإنها كذبا علينا أهل البيت.

(عبدالله) بن صالح العجلي، ثنا فضل بن مرزوق، عن إبراهيم بن الحسن. قال: دخلت على المغيرة بن سعيد وأنا شاب وكنت أشبه برسول الله على المغيرة وأمله فيّ، ثم ذكر أبا بكر وعمر فلعنها. فقلت: يا عدو الله أعندي؟! قال: فخنقته خنقًا حتى أدلع لسانه.

<sup>(</sup>١) كذا في "لسان الميزان"، وأما في "الميزان" وكان من ألحن الناس، فخرج وهو يقول: كيف الطريق إلى بنو حرام وما في "الميزان" هو الصواب.

(أبوعوانة) عن الأعمش قال: أتاني المغيرة بن سعيد فذكر عليًا وذكر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فقَضًلَهُ عليهم ثم قال: كان علي بالبصرة فأتاه أعمى فسح عليٌ على عينيه فأبصر ثم قال: أتحب أن ترى الكوفة؟ قال: نعم، فحملت الكوفة إليه حتى نظر إليها، ثم قال لها: ارجعي فرجعت. فقلت: سبحان الله سبحان الله، فتركني وقام.

(قال) ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد فيا يروى عنه من الزور عن علي وهو دائم الكذب على أهل البيت، ولا أعرف له حديثًا مسندًا. وقال ابن حزم: قالت فرقة غاوية بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة، وكان لعنه الله يقول: إن معبوده على صورة رجل على رأسه تاج، وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء، وإنه لما أراد أن يخلق تكلم باسمه فطار، فوقع على تاجه ثم كتب بإصبعه أعال العباد، فلما رأى المعاصي أرفض عرقًا فاجتمع من عرقه بحران ملح وعذب، وخلق الكفار من البحر الملح تعالى الله عما يقول. وحاكي الكفر ليس بكافر، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا في كتابه صريح كفر النصارى واليهود وفرعون وثمود وغيره.

قال أبوبكر بن عياش: رأيت خالد بن عبدالله القسري حين أتى بالمغيرة بن سعيد وأتباعه فقتل منهم رجلًا ثم قال للمغيرة: أحيه وكان يريهم أنه يحيي الموتى. فقال: والله ما أحيي الموتى. فأمر خالد بطن قصب فأضرم نارًا ثم قال للمغيرة: اعتنقه. فأبى فعدا رجل من أصحابه فاعتنقه والنار تأكله. فقال خالد: هذا والله أحق منك بالرياسة. ثم قتله وقتل أصحابه.

قلت: وقتل في حدود العشرين ومائة. انتهى.

قال ابن جرير في حوادث سنة تِسْعَ عَشْرَةَ ومائة: وفيها خرج المغيرة ابن سعيد وسار في نفر فأخذهم خالد القسري. حدثنا ابن مُمَيْدٍ (١) ثنا جرير، عن الأعمش سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو أردت أن أحيى عادًا وتمودًا وقرونًا بين ذلك كثيرًا لأحييتهم. قال الأعمش: وكان المغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل الحري على القبور أو نحو هذا من الكلام، وذكر أبونعيم عن النضر بن محمد، عن ابن أبي ليلي قال: قدم علينا رجل بصري لطلب العلم فكان عندنا، فأمرت خادمي أن يشتري لنا سمكًا بدرهمين، ثم انطلقت أنا والبصري إلى المغيرة بن سعيد فقال لي: يا محمد، أتحب أن أخبرك لِمَ انصرف صاحبك؟! قلت: لا. قال: أفتحب أن أخبرك لِمَ سماك أهلك محمدًا؟ قلت: لا. قال: أما إنك قد بعثت خادمك ليشتري لك سمكًا بدرهمين. قال أبونعيم: وكان المغيرة قد نظر في سحر. وروى الشيخ المفيد الرافضي من طريق إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن المغيرة بن سعيد، عن أبي ليلي النخعي، عن أبي الأسود الدُّؤليِّ، سمعت أبا بكر الصديق والتي يقول: أيها الناس، عليكم بعلى بن أبي طالب فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «على خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعدی ». اه

<sup>(</sup>١) ابن حميد هو نحمد بن حميد، كُذُّب.

#### اسحاق بن محمد النخعي الأحمر المنافعي الأحمر المنافع ال

قال الحافظ الذهبي في "الميزان" والحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (ج١ ص٣٧٠): إسحاق بن محمد النخعي الأحمر كذاب مارق من الْغُلَاةِ روى عن عبيدالله بن محمد العيشي، وإبراهيم بن بشار الرمادي، وعنه ابن المرزبان وأبوسهل القطان وجماعة. قال الخطيب: سمعت عبدالواحد بن علي الأسدي يقول: إسحاق بن محمد النخعي كان خبيث المذهب، يقول: إن عليًا هو الله.

وكان يطلي بَرَصَهُ بما يغيره فسمي الأحمر. قال: وبالمدائن جماعة ينسبون إليه يعرفون بالإسحاقية. قال الخطيب: ثم سألت بعض الشيعة عن إسحاق فقال لي مثل ما قال عبدالواحد سواء. قلت: ولم يذكره في الضعفاء أئمة الجرح في كتبهم وأحسنوا، فإن هذا زنديق. وذكره ابن الجوزى وقال: كان كذابًا من الغلاة في الرفض. قلت: حاشا عتاة الروافض من أن يقولوا: علي هو الله، فن وصل إلى هذا فهو كافر لعين من إخوان النصارى، وهذه هي نحلة النصيرية.

قرأت (۱) على إسماعيل بن الفراء، وابن العهاد، أخبرنا الشيخ موفق الدين سنة سَبْعَ عَشْرَةً وستهائة، أنا أبوبكر بن النقور، أنا أبوالحسن بن العلاف، أنا أبوالحسن الحهامي، ثنا أبوعمرو بن السهاك، ثنا محمد بن أحمد

ابن يحيى بن بكار، ثنا إسحاق بن محمد النخعي، ثنا أحمد بن عبيدالله الغداني، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال علي ويشي رأيت النبي في عند الصفا وهو مقبل على شخص في سورة الفيل وهو يلعنه، فقلت: من هذا الذي تلعنه يا رسول الله؟ قال: «هذا الشيطان الرجيم». فقلت: والله يا عدو الله لأقتلنك ولأريحن الأمة منك. قال: ماهذا جزائي منك. قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه.

وهذا لعله من وضع إسحاق الأحمر، فروايته إثم مكرر، فأستغفر الله العظيم، بل روايتي له لهتك حاله. وقد سرقه منه لص ووضع له إسنادًا، فقال الخطيب فيها أنبأنا المسلم بن علان وغيره أن أبا اليمن الكندي أخبره أنا أبومنصور الشيباني، أنا أبوبكر الخطيب، أخبرني عبيدالله بن أحمد الصيرفي، وأحمد بن عمر النهرواني، قالا: ثنا المعافى بن زكريا، ثنا محمد ابن مزيد بن أبي الأزهر، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس. قال: بينا نحن بفناء الكعبة ورسول الله ويحدثنا إذ خرج علينا مما يلي الركن اليهاني شيء كأعظم ما يكون من الفيلة فتفل رسول الله وقال: «لعنت» فقال علي: ما هذا يارسول الله؟ قال: «هذا إبليس» قال: فوثب إليه فقبض على ناصيته وجذبه فأزاله عن موضعه وقال: يا رسول الله، أقتله؟ قال: «أو ما علمت أنه قد أنظر» فتركه، فوقف ناحية ثم قال: ومالك يا ابن أبي طالب علمت أنه قد أنظر» فتركه، فوقف ناحية ثم قال: ومالك يا ابن أبي طالب والله ما أبغضك أحد إلا قد شاركت أباه فيه. وذكر الحديث.

رواته ثقات سوى ابن أبي الأزهر فالحمل فيه عليه. وقال الخطيب في «تاريخه»: حدثنا ابن مرزوق، ثنا أبوبكر الشافعي، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبدالله بن الهيثم، ثنا إسحاق بن محمد أبويعقوب النخعي، ثنا عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن أبي الْهَيَّاجِ، ثنا هشام بن الكلبي، عن أبي مخنف، عن فضيل بن خديج عن كُمَيْلِ بن زياد. قال: أخذ بيدي أمير المؤمنين على فخرجنا إلى الجبَّانة الحديث. وقال الحسن بن يحيى النوبختي في كتاب «الرد على العلاة» وهو ممن جرد الجنون في الغلو في عصرنا: إسحاق بن محمد الأحمر زعم أن عليًا هو الله وأنه ظهر في الحسن ثم في الحسين وأنه هو الذي بعث محمدًا. وقال في كتاب له: (لو كانوا ألفًا لكانوا واحدًا). هو الذي بعث محمدًا. وقال في كتاب له: (لو كانوا ألفًا لكانوا واحدًا). إلى أن قال: وعمل كتابًا في التوحيد جاء فيه بجنون وتخليط. قلت: بل أتى بزندقة وقرمطة. انتهى.

وسمى الكتاب المذكور "الصراط" ونقضه عليه الفياض بن علي بن محمد ابن الفياض بكتاب سماه "القسطاس". وذكر ابن حزم أن الفياض هذا كان من الغلاة أيضًا وأنه كان يزعم أن محمدًا هو الله، قال: وصرح بذلك في كتابه "القسطاس" المذكور وكان أبوه كاتب إسحاق بن كنداج، وقيل: القاسم بن عبيدالله الوزير الفياض المذكور من أجل أنه سعى به إلى المعتضد. واعتذار المصنف عن أئمة الجرح عن ترك ذكره لكونه زنديقًا ليس بعذر؛ لأن له روايات كثيرة موقوفة ومرفرعة وفي "كتاب الأغاني" لأبي الفرج منها جملة كبيرة فكيف لا يذكر ليحذر. وقوله: إن رواية حديثه إثم مكرر ليس كذلك في ذكره بعد من أنه لبيان حاله، نعم كان ينبغي له ألاً يسند عنه، بل يذكره ويذكر في أي كتاب هو، فهذا كافي في التحذير.

وإسحاق بن محمد هذا اسم جده أبان وهو الذي يروي محمد بن المرزبان عنه عن حسين بن دهمان الأشقر، قال: كنت بالمدينة فخلا لي الطريق نصف النهار فجعلت أتغنى: ما بال أهلك يارباب. الأبيات وفيه قصة مالك معه وإخباره عن مالك أنه كان يجيد الغناء في حكاية أظنها مختلقة رواها صاحب كتاب "الأغاني" عن المرزباني، ولا يغتر بها؛ فإنها من رواية هذا الكذاب.

وقال عبيدالله بن أحمد بن أبي طاهر في كتاب "أخبار المعتضد": حدثني أبوالحسن أحمد بن يحيى بن على بن يحيى حدثني أبوبكر محمد بن خلف المعروف بوكيع. قال: كنت أنا ومحمد بن داود بن الجراح نسير إلى إسحاق ابن محمد النخعى بباب الكوفة نكتب عنه، وكان شديد التشيع، فكنا في يوم من الأيام عنده إذ دخل عليه رجل لا نعرفه فنهض إليه النخعي وسلم عليه وأقعده مكانه، واحتفل به غاية الاحتفال، واشتغل عنا فلم يزل معه كذلك مدة ثم تسارا أسرارًا طويلًا ثم خرج الرجل من عنده فأقبل علينا النخعي لما خرج فقال: أتعرفان هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا رجلٌ من أهل الكوفة يعرف بابن أبي الفوارس، وله مذهب في التشيع، وهو رئيس فيه وله تبع كثير، وإنه أخبرني الساعة أنه يخرج بنواحي الكوفة وأنه سيؤسل ويحمل فيدخل بغداد على جمل وأنه يقتل في الحبس، قال وكيع: وكان هذا الخبر في سنة سبعين ومائتين فلها كان الوقت الذي أسر فيه ابن أبي الفوارس وجيء يدخل إلى بغداد وصفته لبعض أصحابنا فذهب حين أدخل فعرفه بالصفة نفسها، وذلك في سنة سبع وثمانين.

وذكره الطوسي في "رجال الشيعة" وقال: كان يروي عن ابن هاشم الجعفري وإسماعيل بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، وجعفر بن محمد الْفَلَّاسِ، والحسن بن طريف، والحسن بن بلال، ومحمد بن الربيع ابن سويد وسرد جماعة. ومات سنه ست وثمانين ومائتين. اه.



# (٣) عَبَّادُ بْنُ يَعْتُوبَ الرَّوَاجِنِيُّ

قال الحافظ الذهبي في "الميزان" (ج ٢ ص٣٧٩):

عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي من غُلَاةِ الشيعة ورءوس البدع لكنه صادق في الحديث. عن شريك والوليد بن أبي ثور وخلق. وعنه البخاري حديثًا في الصحيح مقرونًا بآخر، والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن أبي داود.

وقال أبوحاتم: شيخ ثقة. وقال ابن خزيمة: حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد.

وروى عبدان الأهوازي عن الثقة أن عباد بن يعقوب كان يشتم السلف. وقال ابن عدي: روى أحاديث في الفضائل أنكرت عليه، وقال صَالِحُ جَزَرَةً: كان عباد بن يعقوب يشتم عثمان وسمعته يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة؛ قاتلا عليًا بعد أن بايعاه.

وقال القاسم بن زكريا المطرز: دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه، فقال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: وهو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيخ. قال: أجراه

<sup>(</sup>١) فَالْرَوْبِيَبُ لِالْتَهِمْنِ : في النفس شيءٌ من إدخال هذا بين الزنادقة، والظاهر أنه مغفل أحمق، ولا يبلغ حد الزندقة. والله أعلم.

الحسين. وكان مكفوفًا فرأيت سيفًا، فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي. فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت فقال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص، ثم وثبت وعدوت فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه.

رواها الخطيب عن أبي نعيم عن ابن المظفر الحافظ عنه. اهـ

وهذه القصة سندها صحيح، أبونعيم هو أحمد بن عبدالله أبونعيم الأصبهاني صاحب "الحلية" حافظ كبير الشأن. وابن المظفر هو محمد بن المظفر وترجمته في "تاريخ بغداد" (ج٣ ص٢٦٢) وهو حافظ كبير ثقة. وقاسم بن زكريا ترجمته أيضًا في "تاريخ بغداد" وفيه: كان من أهل الحديث والصدق والمكثرين في تصنيف المسند والأبواب والرجال، وفيه أيضًا أنه مصنف مقرئ نبيل. اه المراد منه.

وهذه القصة أيضًا في «الكفاية» ص (٢٠٩).

#### 多 多 多

على. وقال: إن فيه جزءًا إلهيًا متحدًا بناسوته إلى آخر هذيانه، راجعه من "ميزان الاعتدال".

 ولا تظن أن هذه الخرافات قد مضت وانقضت، فهذه الرافضة بإيران لا يزالون منتظرين لخرافتهم صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكري. ولقد أحسن بعض أهل السنة إذ يقول:

ما آن للسرداب أن يلدَ الذي كلفتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنَّكم ثلثتم العنقاء والغِيْلانَا

紫 紫 紫 紫

#### السبئية التي تتستر بالإسلام

قال الشهرستاني في "الملل والنحل" (ج٢ ص١١ من هامش الفِصَل لابن حزم): السبئية أصحاب عبدالله بن سبأ الذي قال لعلي التَكْلَيْ : أنت أنت. يعني: أنت الإله، فنفاه إلى المداين، وزعموا أنه كان يهوديًا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون: موسى موسى. مثال ما قال في على التَلْيَكُلُا ، وهو أول من أظهر القول بالغرص بإمامة على ومنه تشعبت أصناف الغلاة، وزعموا أن عليًّا حيٌّ لم يقتل وفيه الجزء الإلهي، ولا يجوز أن يستولي عليه وهو الذي يجيء في السحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملأ الأرض عدلًا، كما مُلئت جورًا، وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على التَلْيَيْلُ ، واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهى في الأئمة بعد عليّ، وهذا المعنى مما كان يعرفه الصحابة وإن كانوا على خلاف مراده. هذا عمر والله كان يقول فيه حين فقأ عين واحد في الحرم ورفعت إليه القصة: ماذا أقول في يد الله فقأت عينًا في حرم الله، فأطلق عمر اسم الإلهية عليه لما عرف منه ذلك. اهـ

وإليك ترجمة عبدالله بن سبأ من "الميزان" و"لسانه" قال الحافظ الذهبي وكالله عبدالله بن سبأ من غلاة الزنادقة، ضال مضل، أحسب أن عليًا حرقه بالنار، وقد قال الجوزجاني: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء، وعلمه عند عليًّ، فنفاه علي بعد ما همَّ به. انتهى.

قال ابن عساكر في "تاريخه": كان أصله من اليمن وكان يهوديًا فأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة، ويدخل بينهم الشر ودخل دمشق لذلك. ثم أخرج من طريق سيف بن عمر التميمي في الفتوح، له قصة طويلة لا يصح إسنادها، ومن طريق ابن أبي خيثمة حدثنا محمد بن عباد، ثنا سفيان، عن عار الدهني، سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب بن نجبة أتي به (۱) دخل على المنبر فقال: ما شأنه؟ يقول: يكذب على الله وعلى رسوله.

حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد ابن وهب قال: قال علي والتهيئ مالي ولهذا الخبيث الأسود. يعني عبدالله بن سبأ، كان يقع في أبي بكر وعمر والتهيئ. ومن طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن العلاء، ثنا أبوبكر بن عياش، عن مجالد، عن الشعبي، قال: أول من كذب عبدالله بن سبأ.

وقال أبويعلى الموصلي في "مسنده": ثنا أبوكريب، ثنا محمد بن الحسن الأسدي، ثنا هارون بن صالح، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي الجلاس سمعت عليًّا يقول لعبدالله بن سبأ: والله ما أفضى لي بشيء كتمه أحد من الناس، ولقد سمعته يقول: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعةِ ثلاثين كذَّابًا» وإنك لأحدهم.

وقال أبوإسحاق الفزاري: عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن زيد بن وهب، أن سويد بن غفلة دخل على علي في إمارته،

<sup>(</sup>١) هنا بياض في "لسان الميزان"، وهو في "تاريخ ابن عساكر": (ملببة وعلي على المنبر).

فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر يرون أنك تضمر لها مثل ذلك، منهم عبدالله بن سبأ، وكان عبدالله أول من أظهر ذلك. فقال علي علي ما لي ولهذا الخبيث الأسود. ثم قال: معاذ الله أن أضمر لها إلا الحسن والجميل. ثم أرسل إلى عبدالله بن سبأ فَسَيَّره إلى المدائن، وقال: لا يساكنني في بلدة أبدًا. ثم نَهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس فذكر القصة في ثنائه عليها بطوله، وفي آخره: ألا ولا يبلغني عن أحد يفضًلني عليها إلا جلدته حد المفتري.

وأخبار عبدالله بن سبأ شهيرة في التواريخ وليست له رواية ولله الحمد، وله أتباع يقال لهم: السبئية يعتقدون الإلهية في علي بن أبي طالب، وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته. اه من "لسان الميزان".

وتراجع ترجمته في «تاريخ دمشق».

ولا نظن أن أتباعه قد انقرضوا، فهذا إمام الضلالة الخميني يتظاهر بالغيرة على الإسلام وهو يهدم أركانه، وقد كان اغتر به بعض جهلة الإخوان المسلمين وأصبحوا يدعون له على المنابر، فلما خرج كتاب "وجاء دور المجوس" لأخينا في الله عبدالله محمد الغريب، سقط في أيديهم وخجلوا فأمسكوا عن الثناء عليه، والحمد لله.

بالأمس الخميني الدجال يسب أمريكا وروسيا، والآن يمد يده لهما من أجل أن يعطياه قوات يضرب بها المسلمين، فالحمد لله الذي فضحه وهو حي حتى لا يُغتر به، ولست أحمل على الخميني من أجل البعثي الملحد صدام حسين فإني أقول: أراح الله الإسلام والمسلمين من شرهما.

فعسى أن يعتبر المسلمون من قصة عبدالله بن سبأ فيحذروا من دسائس الرافضة وخبثهم، فإن دعوبهم مبنية على الخداع، وما أشبه الليلة بالبارحة الرافضة الآن يقتدون بعبدالله بن سبأ، إن دخلوا المساجد لا يصلون مع المسلمين، وإن حاضروا فهم ينفّرون عن السنة وأهلها، وإن كتبوا فهم يحاربون السنة وأهلها، فرُبُّ كتاب من كتب السنة قد دنسوه بتعليقاتهم الأثيمة فالحافظ ابن عساكر رَاسِّه يترجم لعلي بن أبي طالب في "تاريخ دمشق" كما أنه ترجم لغير علي ويسي من أهل دمشق أو من نزلها وذكر في ترجمة علي ويسي الصحيح، والحسن، والضعيف، والموضوع، فيأتي الرافضي الأثيم محمد باقر المحمودي ويتعسف تعسف الرافضة الأحمق ويحاول تصحيح الموضوع والباطل، وإنه لواجب على إخواننا المشتغلين بالتحقيق من أهل السنة أن يطهروا هذا الجزء من تدنيس الرافضي، وأن يخرجوه نقيًا من حماقات الرافضة وسخافاتهم، والله المستعان.

\* \* \* \* \*

عب الرجعي البختري المسكن الانون الانوى عرب المسكن الانون الانوى عرب

## علي بن الفضل الباطني القُرْمُطِيُّ

قبل أن نتكلم على هذا الملحد، نتكلم عن الطائفة التي ينتسب إليها مختصرًا لذلك من "الفرق بين الفرق" للبغدادي قال رَاللهُ من "(٢٦٥): الفصل السَّابِعَ عَشَرَ من فصول هذا الباب في:

#### ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام

اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل أعظم من مضرَّة الدهرية، وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال<sup>(۱)</sup> الذي يظهر في آخر الزمان لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم الى يومنا أكثر من الذين يَضِلُّونَ بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتُها على أربعين يومًا، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر.

إلى أن قال مَالِقَهُ: وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم، ولم يَجْسُرُوْا على إظهاره خوفًا من سيوف المسلمين، فوضع الأغمار منهم أساسًا من قبلها، منهم صار في الباطن إلى تفصيل أديان المجوس، وتأولوا آيات

<sup>(</sup>١) كلا فالرسول ﷺ يقول: «مَا بَينَ خَلقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمرٌ أَكبَرُ مِن الدَّجَّالِ». رواه مسلم.

القرآن وسنن النبي ﴿ على موافقة أساسهم.

وبيان ذلك أن الثنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان، والنور منها فاعل الخير والمنافع، والظلام فاعل الشر والمضار، وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة، وكل واحد منها مشتمل على أربع طبائع وهي الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مدبرات هذا العالم، وشاركهم المجوس في اعتقاد صانعين غير أنَّهم زعموا أن أحد الصانعين قديم وهو الإله الفاعل للخيرات، والآخر شيطان مُحدّثٌ فاعل للشرور، وذكر زعاء الباطنية في كتبهم أن الإله خلق النفس، فالإله هو الأول، والنفس هو الثاني، وربما سموهم العقل والنفس، ثم قالوا: إنَّها يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة، والطبائع الأول.

وقولهم (إن الأول والثاني يدبران العالم) هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين أحدهما قديم والآخر محدث، إلا أن الباطنية عبرت عن الصانعين براالأول والثاني)، وعبر المجوس عنها برايزدان ويهرمن)، فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية، ووضعوا أساسًا يؤدي إليهم.

إلى أن قال: ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك؟ احتالت أيضًا لتأويل أحكام الشريعة على وجوء تؤدي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس، والذي يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنَّهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات، وأباحوا شرب الخمر وهميع اللذات.

ويؤكد ذلك أن الغلام الذي ظهر منهم بالبحرين والأحساء بعد سليان بن الحسين القرمطي سنَّ لأتباعه اللواطَ، وأوجب قتلَ الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به، وأمر بقطع يد من يريد إطفاء نار بيده، أو بقطع لسان من أطفأها بنفخه، وهذا الغلام هو المعروف بابن أبي زكرياء الطامي، وكان ظهوره في سنة تسع عشرة وثلاثمائة، وطالت فتنته إلى أن سلط الله عليه من ذبحه على فراشه.

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين المجوس أنّا لا نجد على ظهر الأرض مجوسيًّا إلا وهو موادٌّ لهم، منتظرٌ لظهورهم على الديار، يظنون أن الْمُلْكَ يعود إليهم بذلك، وربما استدل أغارهم على ذلك بما يرويه المجوس عن (زرادشت) أنه قال له (كتتاسب): (إن الْمُلْكَ يزول عن الفرس إلى الروم واليونانية، ثم يعود إلى الفرس، ثم يزول عن الفرس إلى العرب، ثم يعود إلى الفرس) وساعده (جاماسب) المنجم على ذلك وزع أن الملك يعود إلى العجم لتام ألف وخمسائة سنة من وقت ظهور (زرادشت).

وكان في الباطنية رجل يعرف بأبي عبدالله العردي يدعي علم النجوم (۱) ويتعصب للمجوس، وصنف كتابًا وذكر فيه أن القرن الثامن عشر من مولد محمد علي يوافق الألف العاشر، وهو نوبة المشتري والقوس. وقال: عند ذلك يخرج إنسان يعيد الدولة المجوسية ويستولي على الأرض كلها، وزعم أنه يملك مدة سبع قرانات. وقالوا: قد تحقق حكم (زرادشت وجاماسب) في زوال ملك العجم إلى الروم واليونانية في أيام الإسكندر،

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام إن شاء الله، على علم النجوم.

ثم عاد إلى العجم بعد ثلاثمائة سنة، ثم زال بعد ذلك ملك العجم إلى العرب، وسيعود إلى العجم لتام المدة التي ذكرها جاماسب. وقد وافق الوقت الذي ذكروه أيام المكتفي والمقتدر وأخلف موعودهم، وما رجع المملك فيه إلى المجوس.

وكانت القرامطة قبل هذا الميقات يتواعدون فيها بينهم ظهور المنتظر في القرن السابع في المثلثة النارية. وخرج منهم سليهان بن حسين من الأحساء على هذه الدعوى، وتعرض للحجيج وأسرف في القتل منهم، ثم دخل مكة وقتل من كان في الطواف، وأغار على أستار الكعبة، وطرح القتلي في بئر زمزم، وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمين واثهزم في بعض حروبه إلى هجر.

إلى أن قال عبدالقاهر رَحَالِقَهُ: ثم خرج منهم المعروف بأبي سعيد الحسين ابن يهرام على أهل الأحساء والقطيف والبحرين فأتى بأتباعه على أعدائه، وسبى نساءهم وذراريهم، وأحرق المصاحف والمساجد، ثم استولى على هجر، وقتل رجالها، واستعبد ذراريهم ونساءهم.

ثم ظهر المعروف بابن الصناديقي باليمن وقتل الكثير من أهلها، حتى قتل الأطفال والنساء، وانضم إليه المعروف منهم بابن الفضل في أتباعه، ثم إن الله تعالى سلط عليها وعلى أتباعها الأكلة والطاعون فهاتوا بها.

ثم ذكر عبدالقاهر رَمَالِقَهُ اختلاف المتكلمين في الباطنية وأنه يرى أنَّهم دهرية زنادقة، وذكر أن عبيدالله بن الحسن القيرواني أرسل إلى سليان بن الحسن بن سعيد الجنابي رسالة وفيها: وذكر في هذا الكتاب إبطال القول

بالمعاد والعقاب، وذكر فيها أن الجنة نعيم في الدنيا، وأن العذاب إنما هو الشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. وقال أيضًا في هذه الرسالة: إن أهل الشرائع يعبدون إلهًا لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم. وقال أيضًا: أكرم الدهرية فإنَّهم منا ونحن منهم. وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية إلى الدهرية.

إلى أن قال عبدالقاهر رَحَالَفَه: والباطنية يرفضون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من السهاء بالوحي والأمر والنهي، بل ينكرون أن يكون في السهاء ملك، وإنما يتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم، ويتأولون الشياطين على مخالفيهم، ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل، طلبًا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة.

إلى أن قال عبدالقاهر رضي أنه ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً يورث تضليلاً، فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، والحج زيارته، وإدمان خدمته، والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق، وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها، وتأولوا في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ (۱)، وحملوا اليقين على معرفة التأويل.

وقد قال القيرواني في رسالته إلى سليان بن الحسن: إني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن، والتوراة، والزبور، والإنجيل، وبدعوتهم إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٩.

XV.S

إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور، وإبطال الملائكة في الساء وإبطال الجن في الأرض، وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم.

قال عبدالقاهر حَالِقَهُ: وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنّهم دهرية يقولون بقدم العالم ويجحدون الصانع ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن القيرواني قال أيضًا في رسالته إلى سليان بن الحسن وينبغي أن تحيط علمًا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم كعيسى بن مريم قال لليهود: (لا أرفع شريعة موسى) ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت، وأباح العمل في السبت، وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها، ولهذا قتلته البلاد لما اختلفت كلمته.

ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: الروح من أمر ربي، لما لم يحضره جواب المسألة، ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة، ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهانًا قال له: لئن اتخذت إلمًا غيري، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، لأنه كان صاحب الزمان في وقته.

ثم قال في آخر رسالته: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل، ثم يكون له أخت أو بنت حسناء، وليست له زوجة في حسنها فيُحَرِّمُها على نفسه، وينكحها من أجنبي، ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي، وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرَّم عليهم

<sup>(</sup>١) ﴿ يَعْجُأُ قِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْهُ لَا يَطْلَقُ عَلَى اللهِ اسْمِ الصَّانَعِ، إِذْ أَسَمَاءَ اللهُ تُوقِّيفَيةً.

الطيبات، وخوّفهم بغائب لا يعقل، وهو الإله الذي يزعمونه، وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدًا من البعث من القبور والحساب، والجنة والنار، حتى استعبدهم بذلك عاجلًا، وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولًا، واستباح بذلك أموالهم بقوله: ﴿ لا آلْسَنْكُو عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْمُرَدِّيُّ ﴾ (١) فكان أمره معهم نقدًا، وأمرهم معه نسيئة، وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون، وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذائها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج.

ثم قال لسليهان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على. الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس، فهنيئًا لكم ما نلتم من الراحة من أمرهم.

ثم قال عبدالقاهر رَحُالله: وفي هذا الذي ذكرنا دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة المحرمات وترك العبادات.

ثم ذكر عبدالقاهر رَحِالله أساليب دعائهم: ومنها ومن رآه من غلاة الرافضة كالسبئية والبيانية والمغيرية والمنصورية والخطابية لم يحتج معه إلى تأويل الآيات والأخبار؛ لأنهم يتأولونها معهم على وفق ضلالتهم، ومَن رآه من الرافضة زيديًا أو إماميًا مائلًا إلى الطعن في أخبار الصحابة دخل عليه من جهة شتم الصحابة، وزيَّنَ له بغض بني تيم؛ لأن أبا بكر

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ٣٣.

منهم، وبغض بني عدي لأن عمر بن الخطاب كان منهم، وحثّه على بغض بني أمية؛ لأنه كان منهم عثان ومعاوية، وربما استروح الباطني في عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عباد: "

دخول النار في حب الوصيِّ وفي تفضيل أولاد النبيً أحب إليَّ من جنات عدنٍ أخلدها بتيمٍ أو عديً اله المراد من "الْفَرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ».

وقد أطلت الكلام على الباطنية، لأنه قد نبغ أقوام في عصرنا لا خلاق لهم مهابون أن يدعو الناس إلى أفكار ماركس ولينين، فيتسترون بإثارة العصبيات الجاهلية، ويدعونهم إلى من يماثل ماركس ولينين، فتارةً يقولون: إن الأسود العنسي المتنبي ثائر، وأخرى يقولون: إن علي بن الفضل ثائر، وعلي بن الفضل هو قرمطي باطني من أولئك، وأخرى يرفعون من شأن أروى بنت أحمد وهي صُليُحيَّةٌ تنتسب إلى المذهب الإسماعيلي الباطني الملحد، فنعوذ بالله من الضلال والجهل.

وقد ذكر القاضي حسين بن أحمد العرشي في أول كتابه "بلوغ المرام" أن الحامل له على تأليف كتابه "بلوغ المرام" أنه بلغه أن أناسًا يترحمون على الصليحيين لما قاموا به من المساجد والصدقات، جهلًا أنَّهم دعاة الباطنية وأصحاب الطائفة العبيدية. اه بالمعنى.

<sup>(</sup>١) هو المشهور بالصاحب بن عباد، مبتدع غوي، جمع بين الرفض والاعترال، وستأتي ترجمته إن شاء الله..

وإني لأتعجب من أناسٍ أعمى الله بصائرهم، يرفعون من شأن علي بن الفضل، وقد أظهر ما أظهر من الكفر البواح، وقتل اليمنيين قتلاً ذريعًا، وإني ذاكر لك بعض ما ذكره بعض المؤرخين اليمنيين، قال القاضي حسين ابن أحمد العرشي في كتابه "بلوغ المرام" ص(٢١): اعلم أن الباطنية أخزاهم الله تعالى أضر على الإسلام من عبدة الأوثان، وسموا بها لأنّهم يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام، ويختفون حتى تمكنهم الوثبة وإظهار الكفر وهم ملاحدة بالإجماع ويسمون بالإسماعيلية لأنّهم ينسبون أئمتهم المستورين فيها يزعمون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، وبالعبيدية لدعائهم إلى عبيدالله ابن ميمون القداح الذي نسبته الباطنية إلى ما يزعمون من الأئمة المستورين، والعبيديون من أولاد عبيدالله ولاة مصر ذلك الزمن، والآن يسمون شيعة لكونهم مظهرين أن أئمتهم من أولاد الرسول حين عرفوا أنه لا يستقيم لهم إمالة الحق والدخول إلى دهليز الكفر إلا بإظهار المحبة والتشيع.

ولهم قضايا شنيعة، وأعال فظيعة، كالإباحية وغيرها، وقد تابعهم على ذلك من ذهب عنه النور الإيماني، واستولى على قلبه الهوى الشيطاني، وهم مع ذلك ينكرون القرآن والنبوة، والجنة والنار، ولولا أن حياتهم معلومة عندهم مرتبة بينهم لأنكروها، وعلى الجملة فدينهم بالنجوم، وظواهرهم التخوم، ولا يكاد يظهر مذهبهم لأتباعهم إلا لمن رسخ دينهم في قلبه، وتراهم إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم، وأعلنوا كفرهم، فإن غُلِبُوا ولم تساعدهم الأيام كمنوا كما تكمن الحية في جُحْرِهَا، وهم مع ذلك يؤملون الهجوم والوثبة، وأن ينهشوا عباد الله، وقد أفصح السيد الدامغاني عن أطراف من أحوالهم في رسالته بعد اختلاطه بهم وتردده عليهم، ولا ينبغي

لذي معرفة وقوة أن يعرف منهم أحدًا يقتدر عليه فيتركه وشأنه، فإنَّم أهلكهم الله شياطين الأرض.

وابتدأ أمرهم في سنة (٢٧٧) وذلك بأن علي بن الفضل رجل من خنفر ابن سبأ بن صيفي بن زرعة، وهو همير بن سبأ الأصغر، حج وزار قبر الحسين بن علي فوجد عنده ميمونا القداح وكان مجوسيًا ادعى أنه من ولد إسماعيل بن جعفر، وأنه أحد الأئمة المستورين على الصيغة التي قد دبرها فتبطن أمر علي بن الفضل فوجده رجلا شهيًا ذا فهم ودراية، وبه إلى مذهبه اقتراب، فاستهاله فمال، فأخبره أن ابنه عبيد هو المهدي وأنه الذي علك البلاد، وأما ميمون فلا حظً له في الملك، وعرف من جهة النجوم تملك الذكور، ثم استدعى له رجلًا آخر يسمى منصور بن حسن بن جيوشب (بالجيم) بن باذان قيل: من ولد عقيل بن أبي طالب وكان ذا مكر ودهاء، وأمرهما أن يخرجا إلى اليمن، وقال لهما: إن لليانية نصيبًا في هذا.

فأما منصور بن حسن فقصد عدن لاعة، وكان -كما قدَّمتُ داهيةً- فَلَكَ نواحي مسور، ثم ملكه وحبس عامل أسعد بن أبي يعفر وأطبق مذهبه.

وأما علي بن الفضل فقصد (يافع) فوجدهم رعاعًا فأقام يتعبد بينهم حتى اعتقدوه ديِّنًا، ثم قصد بهم ابن أبي العلا الأضايحي وهو يومئذ سلطان (لحج) فهزمه ابن أبي العلا فلما رجع من هزيمته تلك قال لأصحابه: قد وجدت شيئًا فيه النجاح فتعاودوا إليه حالاً فأخذ (لحج) وصاحبها وكان صاحب (لحج) ذا مال فاستقوى به علي بن الفضل، واستفحل أمره فقصد جعفر بن أحمد المناخي إلى (المذيخرة)، فهزم المناخي ثم عاوده فأخذها

وقتل جعفر بن أحمد، وجعل (المذيخرة) محطة ملكه، وفتح البلاد وقصد صنعاء وأخرب (منكث) وملك صنعاء في سنة (٢٩٩) فأظهر مذهبه ثم لم يكفه حتى ادعى النبوة، وأحل البنات مع الأمهات وفي ذلك يقول القائل:

> خذي العود يا هذه واضربي فَحَطَّ الصلاة وَحَطَّ الزكاة

نقيم شرائع هذا النبيّ تَقَصِقَى نبيُّ بني هاش وهذا نبيُّ بني يَعْرُبِ وَخَـطُ الـصيام ولم يُتْعِـبِ أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حَلُّ الصيُّ -

وقصد زبيد ويها أبوالحسن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن زياد، فكان ما قدمناه من سبى النساء، وقتل الرجال، وقويت شوكته، فدعا إلى نفسه، وترك الدعوى لعبيدالله بن المهدي وخالفه منصور بن حسن فتحصن منه بمسور. فلم يزل حاطًا عليه حتى اصطلحا وعاد إلى المذيخرة، واستعمل أسعد بن أبي يعفر على صنعاء.

وكان أسعد ينفر منه ومن مذهبه ويخاف من وثبته عليه، ولم يزل على ابن الفضل يعلو أمره حتى قتله الشريف الواصل من العراق، وأنه بلغ إلى أسعد بن أبي يعفر فَأُمَرٌ إليه بما يريد، وأنه خرج من العراق واهبًا نفسه، فزاده أسعد بن أبي يعفر إن هو قتله وعاد إليه شاطره ماله، فتوجه إلى المذيخرة ولم يزل يتردد حتى استدعاه ابن الفضل ليفصد له عرقًا، وقد عرف بالطب فجعل على مبضعه سمًّا وفصده، وخرج من تلك البلدة في سرعة فالتهب ابن الفصل ومات، وطلب الشريف فأدركه في أعلى الطريق فقتل، فبلغ أسعد بن أبي يعفر فقصد المذيخرة فلم يزل حاطًا عليها سنة كاملة

حتى قتل ابن على بن الفضل وأخذ بنات ابن فضل سبيًا وكُنَّ ثلاثًا وملك المذيخرة عنوة، وزالت الباطنية عن مخلاف يعفر.

وقال عمر بن على بن سمرة الجعدي في "طبقات فقهاء اليمن" ص(٧٥): ثم لحق اليمن كله في آخر المائة الثالثة وأكثر المائة الرابعة فتنتان عظيمتان:

فتنة القرامطة: وقد عمت العراق والشام والحجاز وإن اختلف تأثيرها في البلدان فملك هذا المخلاف اليمني على بن الفضل لعنه الله، وأظهر فيه ما هو منسوب إليه ومشهور عنه على منبر جامع الجند بقوله:

خذي الدف يا هذه والعبي لكــل نــبي مــضي شرعــةٌ فقد حط عنا فروض الصلاة وحط اللذنوب على قاتل أحل البنات مع الأمهات إذا الناس صلوا فلا تنهضي ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا تمنعـي نفـسك المُعْرِسِـيْنَ فكيف تَحِلِّي لهذا الغريب أليس الغراس لمن ربَّهُ

وغنى هزاريك ثم اطربي وهـذي شرائع هـذا النـئ وحــطً الــصيام ولم يُتعِــب ولو كان من قبل قاتلْ نبي ومن فضله زاد حَلُّ الصيُّ وإن صـــوموا فكـــلى واشربي ولا زورة القـــبر في يَــــثْرِبِ مـن الأقـربين ومـن أجنـبي وصرتِ محرمــــةً لــــــــلأب وســقَّاه في الــزمن المجــدب

وما الخمر إلا كماء الساء حلالًا فَقُدَّسْتَ من مَذْهَب والشعر طويل وكله تحليل محرمات الشرع والاستهانة به، فقتل أهل اليمن قتلاً ذريعًا قبل هذا وملك الحصون والأموال العظيمة، وكانت المذيخرة هي أَنْفَسَ مدائن اليمن في ذلك الوقت، وسلطائها جعفر بن إبراهيم المناخي جد السلطان سبأ بن حسين بن بكيل بن قيس الأشعري، فقتله القرمطي على بن الفضل الجدني وملكها وملك هو وحليف له يسمى الحسن بن سعيد بن زاذان النجار صنعاء على بني الحوالي، وهربوا منهم إلى الجوف ومنهم ذرية الحوالي أسعد بن عبدالصمد، وعلى بن أسعد بن يعفر الشريف الحوالي وأصحابُها ممن سكن ظبا وبعدان والعرافة. وحضر في هذا الزمان وطرد الناصر بن الهادي من صعدة، وملكت القرامطة زبيد وعدن مع أن الحج لم ينقطع إلا في عامين أو ثلاثة بعد دخول أبي سعيد الجنابي(١) من القرامطة مكة سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وثلاث مائة فقتل الحجاج قتلًا ذريعًا قيل قتل ثلاثة عشر ألفًا واقتلع الركن الشريف وراح به إلى الحسا وقال في ذلك شعرًا:

فلو كان هذا البيت لله ربنا لصبَّ علينا النار من فوقنا صبًا لأنا حججنا حجة جاهلية عُجَلَّلَةً لم تبق شرقا ولا غربًا وإنا تركنا بين زمزم والصفا جنائز لم تبغي سوى ربًها ربًا

وشعره مشهور في كتب التواريخ لعنه الله، وفي رسالة محمد بن مالك الحادي من ذلك جملة وفي "كشف الأسرار" للقاضى الأجل أبي بكر

<sup>(</sup>١) الذي فعل هذا كله هو أبوطاهر ولد أبي سعيد.

الباقلاني طرف منه. اه

ولا تظنن أن هذه العقيدة الخبيثة قد انقرضت، ذلك ظن الذين لا يعلمون، فهؤلاء المكارمة الذين هم أخبث من اليهود والنصارى بنجران، والنخاولة بالمدينة، ولا تزال الأحساء والقطيف والبحرين مملوءة من هذا الجنس الخبيث وهاهم بحراز وعراس، بل قد عمَّر بعضهم بيوتًا بجوار نقم بصنعاء، ولو تمكنوا -لا مكنهم الله- لفعلوا بالمسلمين ما فعله علي بن الفضل الملحد.

وهذه الأبيات التي ذكرها الجعدي وغيره ليس لدينا السند المتصل الصحيح أنه قالها، ولا يضرنا أقالها هو، أم بعض أصحابه، أم قالها بعض خصومه، أم قال بعضها ونسج على منوالها بعض خصومه، فهي تحكي الواقع الذي لا محيص عنه، ولا يدافع عنه إلا ملحد يتستر بالوطنية، وهو يبطن الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين.

ولا تظن أن فتنة عبدالله بن سبأ وعلي بن الفضل قد انقطعتا؛ فهذه الرافضة بإيران آلة لأعداء الإسلام أزعجوا المسلمين حتى في تلك الأيام المباركة والمشاعر المحترمة في أيام الحج وفي مكة ومنى وعرفة، الناس يتقربون إلى الله بذكره، وأولئك الحمقى أشباه الأنعام يدندنون بذكر إمام الضلالة الخميني ويهتفون بهتافات كاذبة (تسقط أمريكا وروسيا)، نعم تسقطان ولكنها لا تسقطان على أيدي من يحارب الإسلام والمسلمين، لا تسقطان إلا على أيدي أمة موحدة تجاهد لله. وأما الرافضة في اليمن فقد عبر على لسانهم الشاعر أنهم لا يريدون إلا الكرسي ليس إلا فلقد أحسن إذ يقول:

إنسا سادةٌ أباةٌ أشاوس بثواب النبي وإمّا بأثواب فلنا إخوةٌ كرامٌ بفارس

قل لفهد وللقصور العوانش سنعيد الحكم للإسام إسا وإذا خابت الحجاز ونجد

#### 多 多 多

(٧) وقال ابن كثير رَحُالَفَه في حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين (ج١١ ص٦١) نقلًا عن ابن الجوزي: وفيها تحركت القرامطة وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك، وكانا يبيحان المحرمات ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل، وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتهم؛ لأنّهم أقل الناس عقولًا، ويقال لهم: الإسماعيلية؛ لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق، ويقال لهم: القرامطة قيل: نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار.

وقيل: إن رئيسهم، كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة، ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة، ثم اتخذ نقباء اثني عشر وأسس لأتباعه دعوة ومسلكًا يسلكونه ودعا إلى إمام أهل البيت.

ويقال لهم: الباطنية؛ لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، والخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أيام المعتصم وقتل كما تقدم. ويقال لهم: المحمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعارًا مضاهاة لبني العباس ومخالفة لهم؛ لأن بني العباس يلبسون السواد. ويقال لهم: التعليمية نسبة إلى التعلم من الإمام المعصوم وترك الرأي ومقتضى العقل. ويقال لهم: السبعية نسبة إلى القول بأن الكواكب السبعة المتحيزة السائرة مدبرة لهذا

العالم فيها يزعمون، لعنهم الله وهي القمر في الأولى، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة.

قال ابن الجوزي: وقد بقي من البابكية جماعة، يقال إنَّهم يجتمعون في كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء، فمن وقعت يده في امرأة حلت له، ويقولون: هذا اصطياد مباح، لعنهم الله.

وقد ذكر ابن الجوزي تفصيل قولهم وبسطه وقد سبقه إلى ذلك أبوبكر الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسرار» في الرد على الباطنية، ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضائهم بديار مصر في أيام الفاطميين الذي سماه «البلاغ الأعظم والناموس الأكبر» وجعله سِتَّ عَشْرَةَ درجة: أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة إلى القول بتفضيل عليً على عثمان بن عفان، ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر، ثم يترقي به إلى سبها لأنَّها ظلما عليًا وأهل البيت، ثم يترقي به إلى تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقة أكثرهم على ذلك، ثم يشرع في القدح في دين الإسلام من حيث هو، وقد ذكر على خلط المخاطبته لمن يريد أن يخاطبه بذلك شبهًا وضلالات لا ترُوجُ إلا على كل غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اَلْمُنُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ نُحْنَافِ \* غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اَلْمُنُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ نُحْنَافِ \* غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اَلْمُنُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ نُحْنَافِ \* غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اَلْمُنُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ نُحْنَافِ \* غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اَلْمُنُكِ \* إِنَّكُمْ لَفِي فَوْلِ نُحْنَافِ \* عَلَى كل غبي جاهل شقي كها قال تعالى: ﴿ وَالسَمَاءِ ذَاتِ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ مَنْ أَيْكُو بِهَا يَعْلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٧-٩.

لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْفَوْلِ غُرُورً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونً فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُورَ \* وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ الْفَوْدُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُونً فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُورَ \* وَلِيَقْتَرُفُوا مَا هُم أَفْعَدُهُ اللّهِ مَا اللّه عَلَى اللّهُ عَبِر ذلك من الأيات التي تتضمن أن الباطل والجهل والجهل والضلال والمعاصي لا ينقاد لها إلا شرار الناس كها قال بعض الشعراء:

إن هو مستحوذ على أحد إلا على أضعف المجانين ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والزندقة والسخافة، مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن يُنزَّه نفسه عنه إذا تصوره، وهو مما فتحه إبليس عليهم من أنواع الكفر وأنواع الجهالات، وربما أفاد إبليسَ بعضهم أشياء لم يكن يعرفها كما قال بعض الشعراء:

وكنت امرأً من جند إبليس برهة من الدهر حتى صار إبليس من جندي والمقصود أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة ثم استفحل أمرهم وتفاقم الحال بهم كما سنذكره، حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه، وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سَبْعَ عَشْرة وثلاثمائة، ثم لم يزل عندهم إلى سنة تِسْع وثلاثين وثلاثمائة، فمكث غائبًا عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اه



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١١٢-١١٣.

﴿ وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (ج١١ ص١٤٩) في حوادث سنة ٣١٦: في المحرم منها اعترض القرمطي أبوطاهر الحسين بن أبي سعيد الجنابي لعنه الله ولعن أباه للحجيج وهم راجعون من بيت الله الحرام قد أدوا فرض الله عليهم، فقطع عليهم الطريق فقاتلوه دفعًا عن أموالهم وأنفسهم وحريمهم، فقتل منهم خلقًا كثيرًا لا يعلمهم إلا الله، وأسر من نسائهم وأبنائهم ما اختاره، واصطفى من أموالهم ما أراد، فكان مبلغ ما أخذه من الأموال ما يقاوم ألف ألف دينار، ومن الأمتعة والمتاجر غو ذلك، وترك بقية الناس بعد ما أخذ جمالهم وزادهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم على بعد الديار في تلك الفيافي وَالْبَرِيَّةِ بلا ماء ولا زاد ولا مَحْمَلِ.

# 多 多

﴿ وَقَالَ الْحَافَظُ ابْنَ كَثْيَرِ فِي حَوَادَثُ سَنَةً سَبْعَ عَشْرَةً وَثَلَاثُمَائَةً (ج١١ ص ١٦٠): ذِكْرُ أَخَذَ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم.

فيها خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام في الشهر الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقًا كثيرًا، وجلس أميرهم أبوطاهر لعنه الله على باب الكعبة والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول:

أنــا والله وبـالله أنـا أَخْلُقُ الخلقَ وأفنيهم أنا

فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عنهم شيئًا، بل يقتلون وهم كذلك ويطوفون فيقتلون في الطواف، وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف فلها قضى طوافه أخذته السيوف فلها وجب أنشد وهو كذلك:

ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا فلها قضى القرمطي لعنه الله أمره، وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم ودفن كثيرًا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام، ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة وذلك المدفن والمكان، ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم محرمُون شهداء في نفس الأمر، وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة، ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلًا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فات إلى النار، فعند ذلك انكفً الخبيث عن الميزاب.

ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟؟! أين الحجارة من سجيل؟؟! ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فكث عندهم ثنتين وعشرين سنةً حتى ردوه كما سنذكره في سنة تِسْع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولما رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود، وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود ليوضع في مكانه، وبذل له جميع ما عنده من الأموال، فلم يلتفت إليه فقاتله أمير

مكة، فقتله القرمطي وقتل أكثر أهل بيته، وأهل مكة وجنده واستمر ذاهبًا إلى بلاده ومعه الحجر وأموال الحجيج.

وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحادًا لم يسبقه إليه أحد ولا يوثق وثاقه يلحقه فيه، وسيجازيه على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زنادقة، وقد كانوا ممالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنة ببلاد إفريقية من أرض المغرب، وَيُلَقَّبُ أميرهم بالمهدي وهو أبومحمد عبيدالله بن ميمون القداح وقد كان صبّاعًا بِسُلَمِيَّة، وكان يهوديًا فادعى أنه أسلم، ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية، فادعى أنه شريف فاطمي فصدقه على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة، وصارت له دولة فلك مدينة سجلهاسة، ثم ابتنى مدينة وسماها المهدية وكان قرار ملكه بها، وكان هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون إليه ويترامون عليه، ويقال: إنهم إنما كانوا بفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له.

وذكر ابن الأثير أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر يلومه على ما فعل بمكة، حيث سلط الناس على الكلام فيهم، وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيح، وأمره برد ما أخذه منها وعوده إليها، فكتب إليه بالسمع والطاعة، وأنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك.

وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدي القرامطة فكث في أيديم مدة ثم فرج الله عنه، وكان يحكي عنهم عجائب من قلة عقولهم، وعدم دينهم، وأن الذي أسره كان يستخدمه في أشق الخدمة وأشدها، وكان

يعربد عليه إذا سكر، فقال لي ذات ليلة وهو سكران: ما تقول في عمد كم؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان سائسًا. ثم قال: ما تقول في أبي بكر؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان ضعيفًا مهينًا، وكان عمر فظًا غليظًا، وكان عثمان جاهلًا أحمق، وكان علي ممخرقًا ليس كان عنده أحد يعلمه ما ادعى أنه في صدره من العلم، أما كان يمكنه أن يعلم هذا كلمة، وهذا كلمة، ثم قال: هذا كله مخرقة، فلم كان من الغد قال: لا تخبر بهذا الذي قلت لك أحدًا، ذكره ابن الجوزي في "منتظمه".

وروى عن بعضهم أنه قال: كنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان الطواف، فحمل على رجل كان إلى جانبي فقتله القرمطي، ثم قال: يا حمير -ورفع صوته بذلك- أليس قلتم في بيتكم هذا ﴿ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ عَالَ: فقلت له: اسمع جوابك. قال: نعم. قلت: إنما أراد الله فأمنوه. قال: فثني رأس فرسه وانصرف.

وقد سأل بعضهم هاهنا سؤالًا فقال: قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل وكانوا نصارى ما ذكره في كتابه ولم يفعلوا بمكة شيئًا بما فعله هؤلاء ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود والنصارى والمجوس، بل ومن عبدة الأصنام، وأنَّهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد، فهلا عوجلوا بالعذاب والعقوبة، كما عوجل أصحاب الفيل؟

وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهارًا لشرف البيت، ولما يراد به من التشريف العظيم بإرسال النبي الكريم من البلد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

الذي فيه البيت الحرام، فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التي يراد تشريفها وإرسال الرسول منها أهلكهم سريعًا عاجلًا، ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب فضله، وأما هؤلاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع وتمهيد القواعد والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة، وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء قد ألحدوا في الحرم إلحادًا بالغًا عظيمًا، وأنَّهم من أعظم الملحدين الكافرين بما تبيَّن من كتاب الله وسنة رسوله، فلهذا لم يَختَج الحال إلى معاجلتهم بالعقوبة، بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار، والله سبحانه يمهل ويملى ويستدرج، ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ الله لَيُملِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَم يُفلِنَّهُ، ثُمَّ قَرَأً قَولَهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾(١)، وقال: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَندِ \* مَتَكُمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴾ (١)، وقال: ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ مَتَاثُمُ فِي ٱلدُّنْيَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ بَكُفُرُونَ ﴾ (١٠).

وذكر الحافظ ابن كثير في حوادث سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، أن القرامطة ردت الحجر الأسود.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة لقان، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٦-١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، الآية: ٧٠.

لأبيكت لافتي لاينووي يرس

# الحاكم الفاطمي

قال الحافظ ابن كثير رَمَاكَ، (ج١٢ ص٩): ثم دخلت سنة إحْدَى عَشْرَةَ وأربعهائة.

فيها عدم الحاكم بمصر، وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال فقد الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك، وذلك لأنه كان جبارًا عنيدًا وشيطانًا مريدًا.

ولنذكر شيئًا من صفاته القبيحة وسيرته الملعونة أخزاه الله: كان كثير التلون في أفعاله، وأحكامه، وأقواله، جائرًا، وقد كان يروم أن يدَّعي الألوهية كها ادعاها فرعون، فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفًا إعظامًا لذكره، واحترامًا لاسمه، فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجدًا له، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة، وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكم، وأمر في وقت لأهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كرهًا، ثم أذن لهم في العودة إلى دينهم، وخرب كانئسهم، ثم عمرها، وخرب القامة ثم أعادها، وأبتني المدارس وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، ثم قتلهم وأخربَها، وألزم الناس بعلق الأسواق نَهارًا وفتحها ليلًا، فامتثلوا ذلك دهرًا طويلًا حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار، فوقف عليه فقال: ألم أنْهك؟ فقال:

يا سيدي لما كان الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، ولما كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهار، فهذا من جملة السهر، فتبسم وتركه، وأعاد الناس إلى أمرهم الأول.

وكل هذا تغيير للرسوم واختبار لطاعة العامة له ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر وأعظم منه، وقد كان يعمل الحسبة بنفسه، فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار له، وكان لا يركب إلا حمارًا فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبدًا أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى، وهذا أمرٌ منكر ملعون لم يسبق إليه.

وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن، وقطع شجر الأعناب تحتى لا يتخذ الناس منها خمرًا، ومنعهم من طبخ الملوخية وأشياء من الرعونات التي من أحسنها منع النساء من الخروج، وكراهة الخمر.

وكانت العامة تبغضه كثيرًا ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صورة قصص، فإذا قرأها ازداد غيظًا وحنقًا عليهم، حتى إن أهل مصر عملوا له صورة امرأة من ورق بخفيها وإزارها وفي يدها قصة فيها من الشتم واللعن والمخالفة شيء كثير، فلما رآها ظنها امرأة فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها فقرأها فرأى ما فيها فأغضبه ذلك جدًا فأمر بقتل المرأة فلما تحققها من ورق ازداد غيظًا إلى غيظه، ثم لما وصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من الأموال والمتاع والحريم، فذهبوا فامتثلوا ما أمرهم به، فقاتلهم أهل مصر قتالًا شديدًا ثلاثة أيام، والنار تعمل في الدور والحريم، وهو في كل يوم

قبحه الله يخرج فيقف من بعيد وينظر ويبكي ويقول: من أمر هؤلاء العبيد بهذا؟ ثم اجتمع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل واستغاثوا به فَرَقً لهم الترك والمشارقة، وانحازوا إليهم وقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم، وتفاقم الحال جدًا ثم ركب الحاكم لعنه الله ففصل بين الفريقين، وكف العبيد عنهم، وكان يظهر التنصل مما فعله العبيد وأنبهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه، وكان ينفذ إليهم السلاح ويحثهم على ذلك في الباطن، وما انجلي الأمر حتى احترق من مصر نحو ثلثها، ونَهب قريب من نصفها، وسبيت نساء وبنات كثيرة وفعل معهن الفواحش والمنكرات، حتى إن منهن من قتلت نفسها خوفًا من العار والفضيحة، واشترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء والحريم.

قال ابن الجوزي: ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن له أن يدَّعي الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحد، يا محيي يا مميت، قبحهم الله جميعًا.

## صفة مقتله لعنه الله

كان قد تعدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته، وكان يتهمها بالفاحشة، ويسمعها أغلظ الكلام، فتبرمت منه وعملت على قتله، فراسلت أكبر الأمراء أميرًا يقال له: ابن دواس، فتوافقت هي وهو على قتله ودماره وتواطأا على ذلك، فجهز من عنده عبدين أسودين شهمين وقال لها: إذا كانت الليلة الفلانية فكونا في جبل المقطم، ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في النجوم وليس معه أحد إلا ركابي

وصبي، فاقتلاه واقتلاهما معه.

واتفق الحال على ذلك فلها كانت تلك الليلة قال الحاكم لأمه: عليّ في هذه الليلة قطع عظيم، فإن نجوت منه عُمِّرت نحوًا من ثمانين سنة، ومع هذا فانقلي حواصلي إليك، فإن أخوف ما أخاف عليك من أختي، وأخوف ما أخاف على نفسي منها، فنقل حواصله إلى أمه، وكان له في صناديق قريب من ثلاثمائة ألف دينار وجواهر أخر. فقالت له أمه: يا مولانا، إذا كان الأمر كها تقول فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع. وكان يجبها فقال: أفعل.

وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة، فدار ثم عاد إلى القصر فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخير فاستيقظ. وقال: إن لم أركب الليلة فاضت نفسي، فثار فركب فرسًا وصحبه صبي وركابي، وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبه، وقطعا يديه ورجليه، وبقرا بطنه، فأتيا به مولاهما ابن دواس، فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها، واستدعت الأمراء والأكابر والوزير، وقد أطلعته على الجلية، فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن على ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله، وكان بدمشق فاستدعت به وجعلت تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب عنكم سبعة أيام ثم يعود، فاطأن الناس وجعلت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصعدونه ثم يرجعون فيقولون: تركناه في الموضع الفلاني، ويقول الذين بعدهم لأمه: تركناه في سوضع كذا وكذا، حتى اطأن الناس، وقدم ابن أخيها واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار، وألفي ألف دره،

فحين وصل ألبسته تاج جد أبيه المعز، وحلة عظيمة وأجلسته على السرير وبايعه الأمراء والرؤساء، وأطلق لهم الأموال وخلعت على ابن دواس خلعة سنية هائلة، وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام، ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوقًا في خدمته، ثم يقولوا له في بعض الأيام: أنت قاتل مولانا، ثم يهبرونه بسيوفهم، ففعلوا ذلك وقتلت كل من اطلع على سرها في قتل أخيها، فعظمت هيبتها، وقويت حرمتها، وثبتت دولتها، وقد كان عمر الحاكم يوم قتل سبعًا وثلاثين سنة، ومدة ملكه من ذلك خسًا وعشرين سنة. اه

فال ابن القيم رَحَالَكُ في "إغاثة اللهفان" (ج٢ ص٢٦٢): وكان ابن سيناء كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدإ ولا معاد، ولا رب خالق، ولا رسول مبعوث جاء من عند الله، وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول والإيمان، ويدعون بيته براء منهم، نسبًا ودينًا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان، ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حرامًا ولا يحلون حلالا، وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا. اه

## 多 多 多

(١٢ قال ابن كثير مَالَفُه (ج١٢ ص٢٣): ثم دخلت سنة ثَلَاثَ عَشْرَةَ وأربعهائة. فيها جرت كائنة غريبة عظيمة، ومصيبة عامة، وهي أن رجلا من المصريين من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على

أمر سوء، وذلك أنه لما كان يوم النفر الأول طاف هذا الرجل بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله فضربه بدبوس كان معه ثلاث ضربات متواليات. وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر، ولا محمد ولا على يمنعني مما أفعله، فإني أهدم اليوم هذا البيت، وجعل يرتعد فاتقاه أكثر الحاضرين وتأخروا عنه، وذلك لأنه كان رجلًا طوالًا جسيًا أحمر اللون أشقر الشعر، وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه ممن يريد منعه من هذا الفعل وأراده بسوء، فتقدم إليه رجل من أهل اليمن معه خنجر فوجأه بها، وتكاثر الناس عليه فقتلوه وقطعوه قطعًا، وحرقوه بالنار، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة، ونَهبت أهل مكة الركب المصري وتعدى النهب إلى غيرهم، وجرت خبطة عظيمة وفتنة كبيرة جدًّا، ثم سكن الحال بعد أن تُتُبِّعُ أولئك النفر الذين تمالئوا على الإلحاد في أشرف البلاد، غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأظفار، وبدا ما تحتها أسمر يضرب إلى صفرة محببًا مثل الخشخاش، فأخذ بنوشيبة تلك الفلق فعجنوها بالمسك واللك وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت، فاستمسك الحجر، واستمر على ما هو عليه الآن، وهو ظاهر لمن تأمَّله. اهـ

زنادقة تحت ستار التشيع

# ابن العلقمي الخائن الذي كان سببًا في سقوط الخالفة العباسية

قال الحافظ ابن كثير رَمَالَقَه (ج١٣ ص٢١٢): الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله: محمد بن أحمد بن محمد بن على بن أبي طالب، الوزير مؤيد الدين أبوطالب بن العلقمي وزير المستعصم البغدادي، وخدمه في زمان المستنصر أستاذ دار الخلافة مدة طويلة، ثم صار وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين، مع أنه من الفضلاء في الإنشاء والأدب، وكان رافضيًّا خبيئًا رديء الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالاً على الإسلام وأهله الكافر (هولاكوخان) حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره، ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار بِرْذَوْنًا وهو مرسم عليه وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا ابن العلقمي هكذا كان بنوالعباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه، وانقطع في داره إلى أن مات كمدًا وغبينةً وضيقًا وقلةً وذلةً في مستهل جمادي الآخرة من هذه السنة، وله من العمر ثلاث وستون سنة، ودفن في قبور الروافض وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحدُّ ولا

يوصف، وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعًا، وقد هجاه بعض الشعراء فقال فيه:

يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفًا على ما حل بالمستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي

张 张 张 张 张

171

# (١٤) نصير الدين الطوسي

قال ابن القيم رَحِّكَ في "إغاثة اللهفان" (ج٢ ص٢٦٣): ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فَعَرَضَهُمْ على السيف حتى شفا إخوانه من الملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين، والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد، وإنكار صفة الرب جل جلاله من علمه وقدرته، وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة.

واتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك، فقال: هي قرآن الخواص، وذاك قرآن العوام، ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين، فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر، فكان ساحرًا يعبد الأصنام.

وصارع محمد الشهرستاني ابن سيناء في كتاب سماه "المصارعة" أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد، ونفي علم الرب وقدرته وخلقه العالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سماه "مصارعة المصارعة" - ووقفنا على الكتابين - نَصَرَ فيه: أن الله تعالى لم يخلق السموات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئًا، وأنه لم يفعل شيئًا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في

القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

## 8 8 8

( ١٤ ) قال الحافظ ابن كثير رَبِّالله (ج١٤ ص٨٣): صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة.

وفي هذه السنة خرجت النصيرية عن الطاعة، وكان من بينهم رجل سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله، وتارة يدعى على بن أبي طالب فاطر السموات والأرض، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا، وتارةً يدعى أنه محمد بن عبدالله صاحب البلاد وخرج يُكَفِّرُ المسلمين وأن النصيرية على الحق، واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كبار النصيرية الضلال وعيَّن لكل إنسان منهم تقدمه ألف وبلادًا كثيرة ونيابات، وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقًا من أهلها، وخرجوا منها يقولون: لا إله إلا على، ولا حجاب إلا محمد، ولا باب إلا سلمان، وسبوا الشيخين وصاح أهل البلد: واإسلاماه، واسلطاناه، واأميراه، فلم يكن لهم يومئذٍ ناصر ولا منجد، وجعلوا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل، فجمع هذا الضال تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم الله أجمعين، وقال لهم: لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة، ولو لم يبق معى سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كلها، ونادى في تلك البلاد: أن المقاسمة بِالْعَشْرِ لا غير؛ ليرغب فيه وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسره من المسلمين: قل لا إله إلا على

وهذه هي عقيدة النصيرية الذين غيروا نسبتهم في هذا الزمن إلى العلوية كذبًا وتلبيسًا على الناس، ولقد انتشرت هذه العقيدة الخبيثة الإلحادية في دولة الملحد حافظ أسد النصيري المتستر بالعلوية، نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين لكشف أستار إلحاد هذه الطائفة، ونسأله سبحانه أن ينزل بهذه الطائفة الملعونة بأسه الذي لا يرد، إنه على كل شيء قدير.

#### 多 多 多

(10) ذكر الحافظ ابن كثير رَحَالتُه في حوادث سنة أَرْبَعِ وأربعين وسبعائة (ج١٤ ص٢١١): وفي صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن الشيخ السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر المحض، شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدله على كفره وأنه رافضي جلد، فمن ذلك تكفير الشيخين والشيخين والشيخين، وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى وقذفه أم المؤمنين عائشة وحفصة والشيخين، وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى محمد وإنما كان مُرْسَلًا إلى على وغير ذلك من الأقوال الباطلة القبيحة قبحه

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣-٤.

الله. وقد فعل وكان والده الشيخ محمد السكاكيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيدًا، وكانت له أسئلة على مذهب أهل الخير، ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رَالله، وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكيني ما مات حتى رجع عن مذهبه وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم. وأخبرت أن ولده حسنًا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لَمًا أظهر السنة. اه



سلف الخميني وأئمته

 اسلف الخميني وائمته

 اسلف الخميني وائمته

قال أبومحمد بن حزم رَالِقُهُ في "الفصل" (ج٤ ص١٧٩): ذكر شنع الشبعة:

قال أبومحمد: أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف: أولها الجارودية من الزيدية، ثم الإمامية من الرافضة، ثم الغالية.

فأما الجارودية فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة على أبي جعفر المنصور فوجه إليه المنصور عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس فقتل محمد بن عبدالله بن الحسن رَحَالتُهُ فقالت هذه الطائفة: إن محمدًا المذكور حيِّ لم يقتل، ولا مات، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلًا كما مُلئت جورًا.

وقالت طائفة أخرى منهم: إنه يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين، فوجه إليه محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن بن إسماعيل بن الحسين، وهو ابن أخي طاهر بن الحسين فقتل يحيى بن عمر وَالله. فقالت الطائفة المذكورة: إن يحيى بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورًا.

وقالت طائفة منهم: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالطالقان أيام المعتصم حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلًا كما مُلئت جورًا.

وقالت الكيسانية وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد وهم عندنا شعبة من الزيدية في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية حي بجبال رضوي عن يمينه أسد وعن يساره نمر تحدثه الملائكة يأتيه رزقه غدوًا وعشيًا لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلًا كما مُلئت جورًا.

وقال بعض الروافض الإمامية وهي الفرقة التي تدعى الممطورة: إن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما مُلئت جورًا.

وقالت طائفة منهم وهم الناووسية أصحاب ناوس المصري مثل ذلك في أبيه جعفر بن محمد. وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل بن جعفر. وقالت السبئية أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري اليهودي مثل ذلك في علي بن أبي طالب ورادوا: إنه في السحاب، فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب، والسحاب كثير في أقطار الهواء مسخر بين السهاء والأرض كما قال الله تعالى. وقال عبدالله بن سبأ: إذ بلغه قتل علي ويا أتيتمونا بدماغه سبعين مرة ما صدقنا موته، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما مُلئت جوراً.

وقال بعض الكيسانية: بأن أبا مسلم السراج حي لم يمت وسيظهر ولا بد. وقال بعض الكيسانية بأن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب حي بجبال أَصْبَهَانَ إلى اليوم، ولا بد له من أن يظهر، وعبدالله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن محمد وقتله أبومسلم بعد أن سجنه دهرًا، وكان عبدالله هذا رديء الدين مُعَطِّلًا مستصحبًا للدهرية.

قال أبومحمد: فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ملكصيدق بن عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح، والعبد الذي وجهه إبراهيم التَّلِيُّلِيَّ، ليخطب ريقا بنت بنؤال بن ناخور بن تارخ على إسحاق ابنه التَّلِيُّلِيَّ، وفنحاس بن العازار بن هارون التَّلِيُّلِيَّ، أحياء إلى اليوم.

وسلك هذا السبيل بعض تركي الصوفية فزعموا أن الخضر وإلياس عليها السلام حيان إلى اليوم، وادعى بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات، والخضر في المروج والرياض وأنه متى ذُكِرَ حَضَرَ على ذاكره.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

وكفار برغواطة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم.

وقالت القطيعية من الإمامية الرافية كلهم -وهم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون والنظارون والعدد العظيم- بأن محمد بن الحسن بن علي بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حي لم يحت، ولا يموت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما مُلئت جورًا، وهو عندهم المهدي المنتظر، ويقول طائفة منهم إن مولد هذا -الذي لم يخلق قط- في سنة ستين ومائتين سنة موت أبيه، وقالت طائفة منهم: بل بعد موت أبيه بمدة، وقالت طائفة منهم: بل في حياة أبيه، ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه ويقرأ القرآن، وأن أمه نرجس وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهور: بل أمه صقيل، وقالت طائفة منهم: بل أمه سوسن.

. وكل هذا هوس ولم يعقّب الحسن المذكور لا ذكرًا ولا أنثى، فهذا أول نوك الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها، وإن كانت مهلكة.

ثم قالوا كلهم -إذ سئلوا عن الحجة فيا يقولون-: حجتنا الإلهام وأن من خالفنا ليس لِرَشَدَةٍ، فكان هذا طريقًا جدًّا، ليت شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن الشيعة ليسوا لِرَشَدَةٍ أو أنَّهم نَوكَةٌ، أو أنَّهم جملة ذوو شعبة مِن جنون في رءوسهم، وما قولهم فيمن كان مِنهم ثم صار في غيرهم أو مَن كان في غيرهم فصار فيهم، أتراه ينتقل من ولادة الغيَّة إلى ولادة الرشدة، ومِن ولادة الرشدة إلى

ولادة الغية، فإن قالوا: حكمه لما يموت عليه. قيل لهم: فلعلكم أولاد غية إذ لا يؤمن رجوع الواحد فالواحد منكم إلى خلاف ما هو عليه اليوم، والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدة، وعقول مدخولة، وعديمو حياء، ونعوذ بالله من الضلال.

وذكر عمرو بن بحر الجاحظ وهو وإن كان أحد المُجَّان وَمَنْ غلب عليه الهزل وأحد الضُّلَّالِ المضلين فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتًا لها، وإن كان كثيرًا لا يُرُدُّ كذب غيره، قال: أخبرني أبوإسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنَّها قالا لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: ويحك أما استحييت مِن الله أن تقول في كتابك في الإمامة: إنَّ الله تعالى لم يقل قط في القرآن: ﴿ ثَافِي ٱثْنَايَنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنْجِيهِ، لَا تَحْدَرُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ (١) قالا: فَضَحِكَ والله شيطان الطاق ضحكًا طويلًا حتى كأنا نحن الذين أذنبنا، قال النظام: وكنا نكلم على بن ميتم الصابوني وكان من شيوخ الرافضة ومتكلميهم فنسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟! فينكر أن يقوله برأي، فتخبره بقوله فيها قبل ذلك، قال: فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط، ومِن قول الإمامية كلها قديمًا وحديثًا: إن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه، ونقص منه كثير وَبُدِّلَ منه كثير، حاشا على ابن الحسن بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان إماميًّا يظاهر بالاعتزال، مع

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤.

ذلك فإنه كان ينكر هذا القول وَيُكَفِّرُ مَن قاله، وكذلك صاحباه أبويعلى ميلاد الطوسي وأبوالقاسم الرازي.

قال أبومحمد: القول بأن بين اللوحين تبديلًا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله ﷺ.

وقالت طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح، وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر لعنه الله، ويبلغ الأمر بمن يذهب إلى هذا إلى أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر والتمين فيه، فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له، وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار المسكين بنقله الروح إليه دون سائر البغال والحمير، وكذلك يفعلون بالعنز على أن روح أم المؤمنين والتهما فيها.

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرها يقول: إنَّ عِلْم الله تعالى محدثٌ وإنه لم يكن يعلم شيئًا حتى أحدث لنفسه عليًا، وهذا كفر صحيح، وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف: إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه، وهذا كفرٌ صحيح، وكان داود الجوازي<sup>(۱)</sup> من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان.

ولا يختلفون في أن الشمس ردت على على بن أبي طالب مرتين، أفيكون في صفاقة الوجه وصلابة الخد وعدم الحياء والجرأة على الكذب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وصوابه: الجواربي.

أكثر من هذا، على قرب العهد وكثرة الخلق.

وطائفة منهم تقول: إن الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفعله، وهذا مشهور للكيسانية.

ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة.

ومنهم من يحرم الكُرُنْبَ لأنه إنما نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك، وهذا في قلة الحياء قريب مما قبله.

وكما يزعم كثير منهم أن عليًا لم يكن له سميٌ قبله، وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير يسمون هذا الاسم كعلي بن بكر بن وائل، إليه يرجع كل بكري في العالم في نَسَبِه، وفي الأزد علي، وفي بجيلة علي وغيرها، كل ذلك في الجاهلية مشهور، وأقرب من ذلك عامر بن الطفيل يكنى أبا علي، ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا.

ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار، وفي الكيسانية من يقول: إن الدنيا لا تفنى أبدًا.

ومنهم طائفة تسمى النحلية، نُسِبُوا إلى الحسن بن علي بن ورصند النحلي، كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية من كور إفريقية، ثم نَهض هذا الكافر إلى السوس في أقاصي بلاد المصامدة، فأصلهم وأصل أمير السوس أحمد بن إدريس بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن علي ابن أبي طالب، فهم هنالك كثير سكان في ربض مدينة السوس معلنون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين، لا يأكلون شيئًا من الثار زَبُلَ

أصله، ويقولون: إن الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين.

ومنهم أصحاب أبي كامل، ومن قولهم إن جميع الصحابة والتميير كفروا بعد موت النبي النبي الذي الم الأمر المامة على وإن عليًا كفر؛ إذ سلم الأمر إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم قال جمهورهم: إن عليًا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام؛ إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عثمان، وإذ كشف وجهه وسل سيفه، وإنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارًا مشركين، ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلى النبي اللي الذي الذنب في ذلك إلى النبي اللي الأمر بيانًا رافعًا للإشكال.

قال أبومحمد: وكل هذا كفر صريح لا خفاء به، فهذه مذاهب الإمامية وهي المتوسطة في الغلو من فرق الشيعة.

وأما الغالية من الشيعة فهم قسمان:

قسم أوجبت النبوة بعد النبي ﷺ لغيره.

والقسم الثاني: أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل، فلحقوا بالنصارى - واليهود، وكفروا أشنع الكفر.

فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي المنطقة التي أوجبت النبوة بعد النبي المنطقة التي كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وإن الله عز وجل بعث جبريل المنطقة بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمد، ولا لوم على جبريل في ذلك لأنه غلط، وقالت طائفة منهم: بل تعمَّد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهم الله.

v i stalegariji

قال أبومحمد: فهل سمع بأضعف عقولاً وأتم رقاعة من قوم يقولون: إن محمدًا على كان يشبه على بن أبي طالب، فياللناس أبن يقع شبه ابن أربعين سنة من صبي ابن إحدى عَشْرة سنة، حتى يغلط به جبريل العَلَيْن، ثم محمد العَلَيْن فوق الربعة إلى الطول، قويم القناة، كث اللحية، أدعج العينين، ممتلئ الساقين علي أن أله أله المعلم المعتم المعتم منكب شديد الانكباب، كأنه كُسِرَ ثم جُبِر، عظيم اللحية قد ملئت صدرة من منكب إلى منكب إذ التحى، ثقيل العينين، دقيق الساقين، أصلع عظيم الصلع، ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير، كثير شعر اللحية. فاعجبوا لحمق هذه الطبقة.

ثم لو جاز أن يغلط جبريل -وحاشا للروح القدس الأمين- كيف غفل الله عز وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه على غلطه ثلاثًا وعشرين سنة.

ثم أظرف من هذا كله مَن أخبرهم بِهذا الخبر، ومَن خرفهم بِهذه الخرافة، وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لجبريل التَّلِيُكُلِّ، ثم شاهد خلافه، فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ما دام لِلهِ في عالمه خلقٌ.

وفرقة قالت بنبوة علي، وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين والحسين والحسين والحسين والحسين وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، والحسن بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، والحسن بن محمد، والمنتظر ابن الحسن، أنبياء كلهم.

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط، وهم طائفة من

القرامطة.

وفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط، وهم طائفة من الكيسانية.

وقد حام المختار حول أن يدعي النبوة لنفسه، وسجع أسجاعًا وأنذر بالغيوب عن الله واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة، وقال بإمامة محمد بن الحنفية.

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة، وهو الذي أحرقه خالد بن عبدالله القسري بالنار، وكان لعنه الله يقول: إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج، وإن أعضاءه على عدد حرف الهجاء، الألف للساقين... ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي شعبة من دين به، تعالى الله على يقول الكافرون علوًا كبيرًا، وكان لعنه الله يقول: إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر، فوقع على تاجه ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات، فلم رأى المعاصي ارفض به عرفًا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم، والثاني نير عذب، ثم اطلع في البحر فرأى ظلمة، فذهب ليأخذه فطار، فأخذه فقلع عيني ذلك الظل ومحقه، فخلق من عينيه الشمس وشمسًا أخرى، وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من البحر العذب، في تخليط لهم كثير، وكان مما يقول: إن الانبياء لم يختلفوا قط في شيء من الشرائع.

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي كان خليفة المغيرة بن سعيد إذ حرقه خالد بن عبدالله القسري، فلما مات جابر

خلفه بكر الأعور الهجري، فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبدالله بن المغيرة رئيسهم المذكور، وكان لهم عدد ضخم بالكوفة، وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين، وتحريم ماء الفرات، وكل ماء نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة، فبرئت منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد الحسين.

وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي، صَلَبَهُ وأحرقه خالد بن عبدالله القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحدٍ، وَجَبِّنَ المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب جُبنًا شديدًا، حتى ضُمَّ إليها قهرًا، وبادر بيان ابن سمعان إلى الحزمة فاعتنقها من غير إكراهٍ ولم يظهر منه جزع، فقال خالد لأصحابِها: في كل شيء أنتم مجانين، هذا كان ينبغي أن يكون رئيسكم، لا هذا الفسل. وكان بيان لعنه الله يقول: إن الله تعالى يفني كله حاشا وجهه فقط. وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَبِّهُ رَيِّكَ ﴾ (١) ولو كان له أدنى عقل أو فهم لعلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء عما على الأرض فقط بنص قوله الصادق: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما على الأرض، ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئًا غيره، وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزي هذه صفة المخلوقين المحدودين، لا صفة من لا يحد ولا له مثل. وكان لعنه الله يقول: إنَّه المعنيُّ بقول الله تعالى: ﴿ هَنذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ﴾ (٢) وكان يذهب إلى أن الإمام هو هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية ثم هي في

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٨.

سائر ولد على كلهم.

وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي، وهو الملقب بالكسف، وكان يقال: إنه المراد بقول الله عز وجل: ﴿ وَإِن يَرَوًا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَافِطاً ﴾ (١) وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة، وكان لعنه الله يقول: إنه عُرج به إلى السهاء، وأن الله تعالى مسح رأسه بيده وقال له: ابني اذهب فبلغ عني. وكان يمين أصحابه: لا والكلة، وكان لعنه الله يقول: بأن أول من خلق الله تعالى عيسى بن مريم، ثم علي بن أبي طالب، وكان يقول بتواتر الرسل، وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخِنْزير والدم، وقال: إنما هم أسماء رجال، وجمهور الرافضة اليوم على هذا، وأسقط الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وأصحابه كلهم خَنَاقون رَضَّاخون، وكذلك أمَّم لا يستحلون حمل السلاح صحى يخرج الذي ينتظرونه، فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة، والخشبية بالخشب فقط.

وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف برالميزان وهو أعلم الناس بهم؛ لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب: إن الكسفية خاصة يقتلون مَن كان منهم ومَن خالفهم، ويقولون: نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار، وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن بن أبي منصور، وأصحابه فرقتان فرقة قالت: إن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسن صارت إلى محمد بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٤٤.

الحسن بن الحسين، وفرقة قالت: بل إلى أبي المنصور الكسف ولا تعود في ولد على أبدًا.

وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة، وإن وَقْعَ هذه الدعوة لهم في حائك لظريفة.

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة.

وقالت فرقة بنبوة عمر التبان بالكوفة، وكان لعنه الله يقول لأصحابه: لو شئت أن أعيد هذا التبن تبرًا لفعلت. وقدم إلى خالد بن عبدالله القسري بالكوفة فتجلد وسب خالدًا فأمر خالد بضرب عنقه، فقتل إلى لعنة الله.

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية، وقالت فرقة من أولئك شيعة بني العباس بنبوة عار الملقب بخداش، فظفر به أسد بن عبدالله أخو خالد بن عبدالله القسري فقتله إلى لعنة الله.

لما رأيتُ الأمر أمرًا منكرًا الجَّجتُ نارًا ودعوت قنبرًا

يريد قنبرًا مولاه، وهو الذي تولى طرحهم في النار، نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق أو يفتتن بنا مخلوق فيها جلَّ أو دقَّ، فإن محنة أبي الحسن وليُسْ مِن بين أصحابه وليُسْمِ كمحنة عيسى في بين أصحابه من الرسل عليهم السلام.

وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية عظيمة العدد، يسمون العليانية، منهم كان إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الكوفي، وكان من متكلميهم وله في ذلك كتاب سماه "الصراط" نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون: إن محمدًا رسول علي.

وقالت طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية: إن محمدًا التَّلَيْ هو الله. تعالى الله عن كفرهم، ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي وله في هذا المعنى كتاب سماه "القسطاس"، وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام ولايته، ثم لأمير المؤمنين المعتضد، وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي ولها:

شط من مساكن الغرير وطوت البلاد والله حارة والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبدالله بن سليان بن وهب لكونه من جلة من سعى به أيام المعتضد، والقصة مشهورة.

وفرقة قالت بإلهية آدم التَّلِيِّلِ والنبيين بعده نبيًّا نبيًّا إلى محمد التَّلِيِّلِيْ، ثم بإلهية علي، ثم بإلهية الحسن، ثم الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ووقفوا هاهنا وأعلنت الخطابية بذلك نَهارًا بالكوفة، في ولاية عيسى ابن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، فخرجوا صدر النهار

في جموع عظيمة في أُزْرٍ وَأَرْدِيَةٍ محرمين ينادون بأعلى أصواتِهم: لبيك جعفر لبيك جعفر لبيك جعفر. قال ابن عياش وغيره: كأني أنظر إليهم يومئذ، فخرج إليهم عيسى بن موسى فقاتلوه فقتلهم واصطلمهم.

ثم زادت فرقة على ما ذكرنا، فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر ابن محمد وهم القرامطة، وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده، ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار باليمن في بلاد همدان المسمى بالمنصور، وقالت طائفة منهم بإلهية عبيدالله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا.

وقالت طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد بالكوفة، وَكَثرُ عددهم بِها حتى تجاوزوا الألوف وقالوا: هو إله وجعفر بن محمد إله، إلا أن أبا الخطاب أكبر منه، وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه، وكانوا يقولون: إنَّهم لا يموتون ولكنهم يرفعون إلى السهاء، وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون، ثم قالت طائفة منهم بإلهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه، وكان مِن أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله أجمعين.

وقالت طائفة بإلهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس رَاللهُ أيام المقتدر. وقالت طائفة بإلهية محمد بن علي بن السلمان الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضي، وكان أمر أصحابه أن يفسق إلا رفع قدرًا منهم به ليولج فيه النور، وكل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء.

وقالت طائفة منهم بإلهية شباش المغيم في وقتنا هذا حيًا بالبصرة. وقالت طائفة منهم بإلهية أبي مسلم السراج. ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار القائم بثار أبي مسلم، واسم هذا القصار هاشم، وقتل لعنه الله أيام المنصور وأعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. وقالت الراوندية بإلهية أبي جعفر المنصور.

وقالت طائفة منهم بإلهية عبدالله بن الخرب الكندي الكوفي وعبدوه وكان يقول بتناسخ الأرواح، وفرض عليهم يّسْعَ عَشْرَةً صلاة في اليوم والليلة، في كل صلاة خمس عشرة ركعة إلى أن ناظره رجل من متكلمي الصفرية، وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه، وتبرأ من كل ما كان عليه وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة، فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه، ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وبقي عبدالله بن الخرب على الإسلام وعلى مذهب الصفرية إلى أن مات، وطائفته إلى اليوم تعرف بالخربية وهي من السبئية القائلين بإلهية على.

وطائفة تدعى النصيرية غلبوا في وقتنا هذا على جند الأردن بالشام، وعلى مدينة طبرية خاصة، ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله على الله على ولعن الحسن والحسين ابني على والحيم، وسبهم بأقذع السب، وقذفهم بكل بلية، والقطع بأنّها وابنيها رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم- شياطين تصوروا في صورة الإنسان، وقولهم في عبدالرحمن بن ملجم المرادي قاتل على والحين على على لعنة الله ورضي عن ابن ملجم. فيقول هؤلاء: إن على على لعنة الله ورضي عن ابن ملجم. فيقول هؤلاء: إن

عبدالرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة؛ لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه مِن ظلمة الجسد وكدره، فَاعْجَبُوا لهذا الجنون! واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة! فهي بيده لا بيد أحد سواه، جعل الله حظنا منها الأوفى.

واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة بمن ينتمي إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية، فإن من الصوفية من يقول: إن من عرف الله تعالى سقطت عنه الشرائع، وزاد بعضهم: واتصل بالله تعالى. وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلٌ يكنى أبا سعيد أبا الخير -هكذا معًا- من الصوفية مرة يلبس الصوف، ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال، ومرة يصلي في اليوم ألف ركعة، ومرة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة، وهذا كفر محض ونعوذ بالله من الضلال. اهـ

紫 紫 绿 绿

198

Ø.

# 

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

ومما ينبغي أن يعلم أن تَقِيَّةَ الرافضة داخلة في النفاق، لأن التقية المأخوذة من قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَقْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَقُّوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَلُّهُ، وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (١).

مُبيَّنةٌ بقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُ مُطْمَيِنٌ أَالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) .

وَحَدُّ الإكراه: أن تتأكد أن يحل بك أو مالك أو عرضك ما لا تتحمله. أما تلوُّن الرافضة فليس من التَّقِيَّةِ في شيء، بل هو النفاق أعاذنا الله من النفاق، فالمنافقون يعملون الفساد ويزعمون أنَّهم مصلحون، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (٣).

قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ (١٠) . وهكذا إمام الضلالة الخميني يزعم أنه يريد الإصلاح وهو يدعو إلى الضلال.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١١.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَلِنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَهِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ أَحَدًا أَبَدًا رَإِن قُوتِلْتُكُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ \* لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن فُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّن ۖ ٱلْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُون ﴾ (ا

وهكذا الخميني وحافظ أسد النصيري بعد أن يَعِدَا أهل فلسطين ثم لا يفيان، بل أقبح من هذا أن رافضة لبنان فتكت بالمخيات الفلسطينية، وقال سيحانه وتعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا \* ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفْرِينَ أَوْلِيَآةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَلْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَيِعًا ﴾ (١)

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾ (٣)

فالرافضة من زمن قديم يوالون الكفار، وهذا إمام الضلالة يستمد القوات من روسيا ومن أمريكا، وفتكهم بأهل المخيات دليل على أنه ممالئ مع إسرائيل فهو منافق خطير، ورحم الله محمد بن سالم البيحاني إذ يقول في وصف بعض الناس وهو يصدق على الخميني:

> يىدور مع الزجاجة حيث وعنىد الملحدين يُعَـدُّ منهم ومثــــل الإنجلـــيز إذا رآهم

ويلبس للسياسة ألف لبس فعند المسلمين يُعَدُّ منهم ويطلب سهمه من كل خُس وعن مَارِكْسَ يحفظ كل دَرْس وفي باريس محسوب فرنسي

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآبة: ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١١-١١.

و المائدة، الآبة: ٥٢.

والرافضة لا ترضى بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله والمنافقين قال الله قال رسول الله والمنافقين قال الله قال رسول الله والسنة قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا فِي عدم تحكيم الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا نُمّ يَنَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَتَهِكَ بِاللّهُ وَيَالُمُومِنِينَ ﴿ وَلِنَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِنَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن بَكُنَ لَمُم المَنْ اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِنَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن بَكُنَ لَمُم المَنْ اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِهِ لِيَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِم مَرَضُ أَمِ الرّائِولُ أَمْ يَعَافُونَ أَن يَعِيفَ اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ بِي اللّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَيَسْتُونَ ﴾ وأن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُطِع وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللّهُ وَيَتَقَدِّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴾ (١).

والرافضة يتعمدون مخالفة أهل السنة ولا يتقيدون بالكتاب والسنة.

ومن صفات الرافضة أنَّهم يسخرون ويستهزئون بأهل الخير والصلاح، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَحَدْرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَئِئَهُم وَمَا فِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدُرُونَ \* وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لِمَا فِي قُلُوبِهُمُّ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدُرُونَ \* وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُرَ إِنَّهَ إِنَّهُ وَءَاينِهِ وَوَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُرَ إِن اللّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَيَقُولُرَ إِن اللّهُ عَن طَآهِ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَن طَآهِ اللّهُ وَمَاينِهُ وَلَا لَيْكُمْ لَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن طَآهِ اللّهُ عَن طَآهِ اللّهُ عَن طَآهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُونَ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُقْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ اللَّهُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢٧-٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٢٤-٣٦.

وإنك إذا قرأت في كتبهم واستمعت لإذاعتهم وجدتَهم ينشرون الدعايات الكاذبة التي تُنَقِّرُ عن الصالحين وعن الدعاة إلى الله فتارة يصفونهم بأنَّهم عملاء، وأخرى بأنَّهم متحجرو العقول، وأخرى بأنَّهم جامدو الفطنة إلى غير ذلك من الأكاذيب.

ومن صفات الرافضة الذميمة الإرجاف على المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَيْنِ لَذَ يَلْكُ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالمُرْجِفُونَ فِي المُمَنفِقُونَ فَاللَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالمُرْجِفُونِ فِي المُمَنفِقُونَ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْلًا \* مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا اللهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

ولا تسأل عن إرجاف الرافضة واستمع لإذاعتهم تسمعها إذاعة فتنة، إذاعة إرهاب ﴿ قَدَنَاكُهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢).

والباطنية يستعملون النفاق إذا كانت الدولة الإسلامية قوية، ومنهم الإسماعيلية، فنهاية أمرهم إلى تعطيل شرع الله، ويلتقون مع الشيوعية في النعطيل، والطائفة الإسماعيلية تتظاهر بالإسلام وبحب أهل بيت النبوة، وهم كاذبون مخادعون، ومن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمكارمة فهم رءوس الصلال، وهم الذين أضلوا رجال (يَامٍ) الهمدانيين، وأضلوا طائفة بحراز، وأخرى بِعَرَاس، وأخرى بِالعُدَيْنِ، وقد سكن بعضهم بجوار نُقُم، وبعضهم بمدينة رسول الله على الله الله الله الله على ما يهوون، وقد ودوسهم كفار والأتباع ضالون يحرفون كتاب الله على ما يهوون، وقد روسه وقد وقد سكن بعوون، وقد ودوسهم كفار والأتباع ضالون يحرفون كتاب الله على ما يهوون، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦٠-٦١. (٢) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

ذكرت نبذة عنهم في «هذه دعوتنا وعقيدتنا (١)» وواجب على أهل العلم ان يحذِّروا المسلمين من هذه الطائفة المارقة، فإن رجال (يام) لو علموا أن المكارمة كفار ما اتبعوهم على الضلال والله المستعان.

لْلَمْ مِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ عَمِ الرافضة؛ لأن كلتا الطائفتين تتستَّر بحب أهل البيت، وكلتاهما تستعمل التَّقِيَّةِ التي هي في الواقع نفاق، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### حديثان لهما اتصال بما تقدم:

قال الإمام البخاري رَالله (ج١ص٥٩): حَدَّثَنَا سُلَيَانُ أَبُوالرَّبِيعِ. قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُوسُهَيلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ المُتَافِقِ أَبُوسُهَيلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ المُتَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَف، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ».

□ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن الأَعمَشِ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْقُ قَالَ: عَبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْقُ قَالَ: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَن كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِن النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». تَابَعَهُ شُعبَةُ عَن الأَعمَش. اهـ

<sup>(</sup>١) ثم ألحقته بـ«الترجمة».

فصول في مشابهة الرافضة للكفار

197

 $\Diamond$ 

# فصول في مشابهة الرافضة للكفار

*د*^ح

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

فصل في مشابهة غلاة الروافض اليهود والنصارى في الغلو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٧٢-٧٧.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ، عَلَى اللّهِ إِلّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَالُهُ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَاتَةً النَّهُوا أَلْقَالُهُ النّهُوا عَلَيْهُ إِلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةً النّهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِلّهُ وَحِدُ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتُهُ أَلَهُ مَا فِي خَيْرًا لَكُونَ لَهُ, وَلَا لَهُ إِلَهُ وَحِيلًا ﴾ (١). السّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكُفِي بِاللّهِ وَحِيلًا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ الْمُسِيحُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ الْبَثُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ مِنَّ يُضَاهِبُونَ قَوْلَ ٱلْذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَدَىلَمُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ \* ٱلْغَنَادُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَنْ مَنْ يَكُونُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيعَبُّدُوا أَرْبَابًا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُّدُوا إِلَا لَيَعْبُدُوا إِلَا لَيَعْبُدُوا إِلَا هُو شَبْحَنَهُ, عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَنَبَ وَٱلْحُكُم وَالنُّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيَ يَمَا كُنتُمْ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا رَبَّانِيَ نَ يَمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ \* وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَهِكَة وَالنّبِيَّة مُسْلِمُونَ \* وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَهِكَة وَالنَّبِيَّة أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذِ أَنتُم مُسْلِمُونَ \* (").

وقد تقدم لك شيء من غُلُوِّمْ في أمَّتهم، منهم من يقولون: إنه سيرجع بعد الموت، ومنهم من يقول: إن عليًا يُحْيِي الموتى، ومنهم من يقول: إن عليًا يُحْيِي الموتى، ومنهم من يقول: إنه يجري البحر، إلى آخر تلكم التُّرَّهَاتِ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٧٩-٨٠.

وعلي، والحسن، والحسين، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، والحسن بن الحسن، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد، وزيد ابن علي، ومن سلك مسلكهم من أهل البيت رحمهم الله بريئون من هذه الأباطيل، ومن أهلها. واعلم أن الرافضة لم تسم رافضة إلا منذ رفضت زيد بن علي، ولكن طريقة الرافضة هي طريقة سلفهم عبدالله بن سبأ ومن جرى مجراه الصم البكم العمي الذين لا يعقلون.

فإن قلت: قد شاركهم بعض غلاة الصوفية في الغلو في مشايخه.

قلت: شرع الله ليس فيه محاباة لأحد، من شاركهم فهو مثلهم.

### إنكار علي والله غلو الرافضة:

□ قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب "السنة" (ج٢ ص٢٥): ثَنَا أَبُوبَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةً، ثَنَا وَكِيعٌ، عَن شُعبَةً، عَن أَبِي التَّيَّاحِ، عَن شُعبَةً، عَن أَبِي التَّوارِ العَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَوَالِّيْ: لَيُحِبَّنِي قَومٌ حَتَّى يَدخُلُوا النَّارَ فِي بُغضِي. اهـ يَدخُلُوا النَّارَ فِي بُغضِي. اهـ يَدخُلُوا النَّارَ فِي بُغضِي. اهـ

هذا الأثر صحيع على طالبيَّ ينين.



#### عشابهتهم لليهود في عدم قول آمين في الصلاة

□ قال الإمام أبوعبدالله بن ماجه رَحْكَ (ج ا ص ٢٧٨): حَدَّثَنَا إِسحَقُ ابنُ مَنصُورٍ، أَخبَرَنَا عَبدُالصَّمَدِ بنُ عَبدِالوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَنصُورٍ، أَخبَرَنَا عَبدُالصَّمَدِ بنُ عَبدِالوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَا يَسَالِمُ قَالَ: «مَا سُهَيلُ بنُ أبي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «مَا حَسَدَتكُم عَلَى السَّلامِ وَالتَّأْمِينِ». اه حَسَدَتكُم عَلَى السَّلامِ وَالتَّأْمِينِ». اه

هذا حديث حسين عان طمسلم.

وعند أولئك المخذولين التأمين مُبْطِلٌ للصلاة، وقد ذكرنا هذا في «رياض الجنة في الرد على أعداء السنة (۱)»، والحمد لله.

وقد أصبحوا الآن لا يجسرون أن يقولوا: إن التأمين ووضع اليد اليمنى على اليسرى مبطلان للصلاة، لعلمهم أن الناس قد تفقهوا في دين الله وعرفوا الحق من الباطل، ولكن يقولون: إن هؤلاء الوهابية يقولون بالرؤية، ويقولون إن لله وجهًا ويدَين... إلى غير ذلك مما يقول أهل السنة لأدلة الكتاب والسنة المقتضية لذلك، فنحن نقول: نعم، نعم، نحن نثبت ما أثبته لنفسه، على هذا نحيا وعليه نموت إن شاء الله، فوتوا بغيظكم، وقد فنَّدْنَا بحمد الله أراءكم الزائغة في كتابنا "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن (۱۳) والحمد الله.

<sup>(</sup>١) وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٢) وهو مطبوع منشور والحمد لله، ثم تكلمنا بأبسط من هذا في كتابنا «صعقة الزلزال لنسف أهل=

يَقَعُ مور لارَيَّ كالمُولِّينِيَّ الْمُؤَرِّينِ لأسكن لافِيْمُ الْمُؤوْكِدِينِ

# ومن مشابهتهم اليهود خذلان أئمتهم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَكَوْمِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَّلُوكًا وَاتَنَكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاتَنكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِن الْقَهُ لَكُمْ وَلا تَرْلُدُوا مِن الْعَالَمِينَ \* يَكَوْمِ انْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الّتِي كُنبَ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْلُدُوا عَلَيْ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْلُدُوا عَلَيْ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَرْلُدُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمَا وَمُؤُونَ \* قَالَ لَن يَعْرُجُوا مِنهَا فَإِنّا دَخِلُونَ \* قَالَ نَحْلُهَا حَتَى يَعْرُجُوا مِنهَا فَإِنّا دَخُلُونَ \* قَالُولُ يَعْمُ اللّهِ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِنَا وَجُلانِ مِنَ الّذِينَ يَغَلُونُ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكّلُواْ إِن كُنتُهُم مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا حَكَيْمُ اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا حَكَيْمُ اللّهِ فَتَوكّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا حَكُمُونَ فَإِنّا لَن تَذْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُواْ فِيهَا فَآذَهُم أَن وَعَلَى اللّهِ فَتَوكّلُوا أَن كُنتُم مُؤْمِنِينَ \* قَالُوا يَلْ كُنتُهُم مُؤْمِنِينَ \* قَالُولُ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُولُ فَي اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِما اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِما أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِما اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

والشيعة خذلت علي بن أبي طالب، وطعنوا الحسن بن علي في عَجُزِهِ، وخذلوا الحسين بن علي، وخذلوا زيد بن علي، كما هو معروف في كتب السير.

الرفض والاعتزال" وهو يعتبر مرجعًا في العقيدة فيها يتعلق برافضة اليمن، وتاريخًا لأئمة الرفض والاعتزال في اليمن. والحمد الله.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢٠-٢٦.

مشابهتهم اليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد

اً قال البخاري رَالله (ج١ ص٥٣١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدَةُ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَت لِرَسُولِ اللهِ عَنَيْسَةً رَأَتُهَا بِأَرضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ فَذَكَرَت ذَكَرَت لِرَسُولِ اللهِ عَنْسَةً رَأَتُهَا بِأَرضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ فَذَكَرَت لَهُ مَا رَأَت فِيهَا مِن الصُّورِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْسِيْنَ : «أُولَئِكَ قَومٌ إِذَا مَاتَ فِيهِم العَبدُ الصَّالِحُ، أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبرِهِ مَسجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ قِيهِم العَبدُ الصَّالِحُ، أَو الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبرِهِ مَسجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلقِ عِندَ اللهِ».

وقال رَاكُ ص (٥٣٢): حَدَّثَنَا أَبُوالِيَهَانِ. قَالَ: أَخبَرَنَا شُعيبٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَخبَرَنَا عُبيدُالله بنُ عبدِاللهِ بنِ عُبيَةً، أَنَّ عَائِشَةً وَعَبدَاللهِ بنَ عَباسٍ. قَالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَفِقَ يَطرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجهِهِ فَإِذَا اعْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَن وَجهِهِ. فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُوهِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنعُوا.

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةً ، عَن مَالِكِ ، عَن ابنِ شِهَابٍ ، عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسيَّبِ ، عَن أبي هُرَيرَة ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ عَنْ أبورَ أنبِيَا عِبم مَسَاجِد ». اهـ اليَهُودَ ، اخْتُور أنبِيَا عِبم مَسَاجِد ». اهـ اللهُ ا

فإن قلت: إنه قد شاركهم غيرهم من المسلمين، قلت: هم المتعصبون لهذا الأمر، ومن شاركهم فهو مثلهم.

ومن مشابهتهم لليهود والنصارى قولهم: لا يدخل الجنة إلا من كان على ملتهم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَكً يَلْكَ أَمَانِيَّهُمُّ قُلَ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُرُ صَارُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُرُ صَدِقِينَ ﴾ (١).

وهكذا الرافضة يزعمون أنه لا يدخل الجنة إلا أممتهم وشيعتهم، ومن محكم بالكفر على أبي يحكمون بالكفر على سائر الفرق الإسلامية، ومن حكم بالكفر على أبي بكر وعمر والته على الله على الله على الله وما رواه ألمة أهل السنة إلا من هذا الباب، فهم يعتقدون أن من عداهم كفار كفرًا صريحًا أو كفر تأويل، وناهيك بقوم كفروا صحابة رسول الله على الا يجرءون على تكفير من عداهم من المسلمين، وأنت إذا نظرت إلى مذاهب الرافضة وجدتهم يأخذون من المذاهب أرداها، فذهبهم في التكفير أردى من الخوارج، وفي الأسماء والصفات تابعون لأسيادهم المعتزلة، وفي الغلو في أهل البيت إليهم المنتهى في ذلك.

وجديرٌ بمن حارب علم الكتاب والسنة أن يكون متخبطًا تائهًا، وهم أيضًا دعاة فتن وضلال، ولا يعصمك من تُرَّهَاتِهم إلا الله سبحانه وتعالى، ثم التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله المُنْظِيِّةُ ومعرفة عقائدهم الخبيثة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١١.

# مشابهتهم اليهود في الحسد

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْـلِ ٱلْكِكَنْبِ وَلَا ٱلنُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن زَّيْكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْنَشُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَكَأَةً وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَدَّ كَيْرُ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ . فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡحِيۡتَابِ يُؤْمِنُونَ ۗ بِٱلۡجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا \* أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا \* أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَفَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ (٣).

وهؤلاء المخذولون إذا رأوا طالب علم ليس شيعيًّا حاربوه وافتروا عليه الكذب، وسفهوا ما يدعو إليه، وقد وجدنا هذا عندنا باليمن، ويا قاتلهم الله ما أجلدهم في الدفاع عن باطلهم، ينكشف كذبهم وينتقلون إلى طريق أخرى في الكذب. ولو أسرد لك أكاذيبهم المفضوحة لكانت مجلدًا.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥١-٥٤.

مشابهتهم لليهود في شدة عداوتهم لأهل الإسلام

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والرافضة يعرف من خالطهم عداوتهم للإسلام، ولهم مواقف يتعاونون فيها مع أعداء الإسلام على المسلمين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" وما قصة المخيات الفلسطينية منك ببعيد. ونحن نسمع روافض صعدة يقولون: الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية، ويعنون بالوهابية الدعاة إلى الله.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٢.

# مشابهتهم المشركين في الدفاع عن الشرك

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَعِبُوا أَن جَآءَهُم شُندِرٌ مِنْهُمْ وَعَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَنَا سُحِرٌ كُذَابُ \* أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَهَا وَجِدًا إِنَّ هَلَنَا لَشَيْءُ عُجَابٌ \* وَانطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ السَّحِرُ كُذَابُ \* وَانطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ السَّحُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى اللَّهَ عَلَى الشَيْءُ يُرادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهَلَذَا فِي ٱلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَنَا لَشَيْءٌ يُكُودُ \* مَا سَمِعْنَا بِهَلَذَا فِي ٱلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَنَا لَشَيْءٌ يُكُودُ \* مَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي الْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ إِنَّ هَلَنَا لَشَيْءٌ يُكُودُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِي كَلَ لَمَا يَدُونُوا عَلَيْهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِي كَلَ لَمَا يَدُونُوا عَلَابٍ ﴾ (١).

فأنت تقول للرافضة: إن دعاء غير الله لجلب نفع لا يقدر عليه إلا الله، أو دفع ضر لا يقدر على دفعه إلا الله شرك، فلا يجوز أن تدعو على ابن أبي طالب أو غيره من الأموات رحمهم الله، لأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ \* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَمْدُعُوا دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُنْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا بُنْبِنَكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (١).

ويقول: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن دُعَانِهِمْ عَن دُعَانِهِمْ غَلْفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِبِيادَتِهِمْ كَفْرِينَ ﴾ (١٣).

ويقول: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُرْ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ١٣-١٤.

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية: ٤-٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، الآية: ٥-٦.

رَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ (١).

فإن قلت: إنه قد شاركهم في هذا غيرهم. قلت: من شاركهم فهو مثلهم: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا مِّنَ الطَّالِمِينَ \* وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلّا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللّهُ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢).

إذا تلوت عليهم هؤلاء الآيات وما أشبههن من الآيات وقلت لهم: إن دعاء الأموات والاستغاثة يهم لا تجوز؟ قالوا: أنت وهًابي أنت تبغض أهل البيت، وهكذا غلاة الصوفية إذا قلت: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، قالوا: أنت تبغض الأولياء، كبرت كلمة تخرج من أفواه الفريقين إن يقولون إلا كذبًا.

وإذا أردت أن تتأكد أنَّهم دعاة شركِ وضلال، ومدافعون عن الشرك راجعت كتاب الرافضي الأثيم محسن الأمين العاملي ذلك الكتاب الزائغ هو كتاب "كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب" لا جزى الله خيرًا من استورده إلى اليمن من ذوي الجشع الذين ليس لهم همٌّ إلا بيع الكتاب والتجارة في المكتبات، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآية: ١١٧.

## مشابهتهم اليهود في الافتراء على الله

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عَلَى اللهِ وَلَا كَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وهكذا الرافضة يزعمون أن قرآننا ناقص، وأن لديهم آيات لم تكتب في مصحفنا، وكذبوا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّا نَحْنُ لَنَا اللَّهُ لَكُوطُونَ ﴾ (٢).

فهم بِهذه الفرية يُعْتَبَرُونَ من أظلم الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظّالِمِينَ ﴾ (٣).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَكَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْلَيَهِكَ يَعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ كَذَبُوا عَلَى رَبِيهِمْ أَلَا يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِيهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلَآءِ اللَّيْنِ كَذَبُوا عَلَى رَبِيهِمْ أَلَا لَعُنَا لَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (1).

紫 紫 绿 绿 绿

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ٧.

مشابهتهم لليهود والنصارى أن أحاديثهم ليس لها أسانيد وأنت إذا نظرت في كتب الرافضة وجدتها تشبه كتب اليهود والنصارى، ليس لها أسانيد، وإن أسندوا فعن الكذابين، فكن على حذر من كتب الرافضة، وقد أغناك الله بكتب السنة التي نخلت الأحاديث نخلًا، فجزى الله علماءنا خيرًا. آمين.

袋袋袋袋袋袋

# ومن مشابكه تهم اليهود أن اليهود رموا مريم الطَّيْقُ بالفاحشة ومن مشابكه والرافضة رمت عائشة والشِّيا بالفاحشة

وهذا يعتبر كفرًا؛ لأنه تكذيب للقرآن، وأيضًا نقيصة للنبي ﷺ، وقد نزهه الله عنها.

أما براءة مريم فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ أنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا \* فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُويَحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا \* قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا \* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا \* قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا \* قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَ هَيِّنٌّ وَلِنَجْعَكَهُ عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَاتَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا \* فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ، مَكَانًا قَصِتًا \* فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاشُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا \* فَنَادَعها مِن مَّنْهُما آلًا غَزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَنَّكِ سَرِيًّا \* وَهُزَيّ إِلَيْكِ رِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* فَكُلِى وَأَشْرَبِى وَقَرِى عَيْنَأَ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِتَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا \* فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَتَأْخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْرًا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمُّكِ بَغِيًّا \* فَأَشَارَتْ إِلَيْةً قَالُواْ كَيْفَ نُكْلِمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا \* قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِيَ ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا \* وَجَعَلَنِي مُبَارًّكُا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَرُّل بَوْلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا \* وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُولِتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا \*

ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَّمُ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَكِّ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١).

آمنا بالله وبكتابه، وكذبنا اليهود المفترين.

وأما براءة عائشة فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُزْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّفَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَآ إِفْكُ ثُمِينٌ \* لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْنُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَةٍكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكِّر فِي مَا أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْهُ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ \* وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن نَتَّكُلُّمَ بِهَلْذَا شُبْحَنْكَ هَلْذَا بُهْتَنُّ عَظِيتُ \* يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِةِ أَبَدًا إِن كُنْهُم مُّثْمِينِ \* وَيُنَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَرِيمٌ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُونُكُ تَحِيدٌ ﴿ يَتَأَنُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَلَّبِعُواْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَينَ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَيتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحَشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيدٌ \* وَلَا يَأْتُلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَخُوّاً أَلَا تَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ١٦-٣٥.

□ وقال البخاري رَحَالَف (ج٨ ص٤٥٢): حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن يُونُسَ، عَن ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَني عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، وَسَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَلقَمَةُ بنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيدُالله بنُ عبدالله بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالنَّبِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الل أَهِلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا الله مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِن الحَدِيثِ وَبَعضُ حَدِيثِهِم يُصَدِّقُ بَعضًا، وَإِن كَانَ بَعضُهُم أُوعَى لَهُ مِن بَعضِ، الَّذِي حَدَّثَنِي عُرَوَةُ، عَن عَائِشَةَ وِلِيُّنِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ وِلِيْنِيهِ زَوجَ النَّبِيّ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَينَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ. قَالَت عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَينَنَا في غَزَوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهمِي فَخَرَجتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَنَا أُحَلُ فِي هَودَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ، فَسِرنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ وَ وَدَنُونَا مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الرَّحِيلِ، وَقَفَلَ وَدَنُونَا مِن المَّدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيتُ حَتَّى جَاوَزتُ الجَيشَ، فَلَمَّا قَضَيتُ شَأْني أُقبَلتُ إِلَى رَحِلِي فَإِذَا عِقدٌ لِي مِن جَزِعِ أَظَفَارِ قَد انقَطَع، فَالتَمَستُ عِقدِي

سورة النور، الآية: ٢٦-٢١.

وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، وَأَقْبَلَ الرَّهِطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرِحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَودَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنتُ رَكِبتُ وَهُم يَحسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذ ذَاكَ خِفَافًا لَم يُثقِلهُنَّ اللَّحمُ، إِنَّمَا يَأْكُلنَ العُلقَةَ مِن الطَّعَام، فَلَم يَستَنكِر الْقُومُ خِفَّةَ الْهُودَجِ حِينَ رَفَعُوهُ، وَكُنتُ جَارِيَّةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدتُ عِقدِي بَعدَمَا استَمَرَّ الجَيشُ، فَجِئتُ مَنَازِلَهُم وَلَيسَ بِهَا دَاع وَلا مُجِيبٌ، فَأَمَتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنتُ بِهِ، وَظَنَنتُ أَنَّهُم سَيَفقِدُونِي فَيَرَجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَينَا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلي غَلَبَتنِي عَينِي فَنِمتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ ابنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكوَانيُّ مِن وَرَاءِ الجَيشِ، فَأَصبَحَ عِندَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنسَانِ نَائِم، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَآنِي قَبلَ الحِجَابِ، فَاستَيقَظتُ بِاستِرجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرتُ وَجهِي بِجِلبَابِي، وَالله مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً، وَلا سَمِعتُ مِنهُ كَلِمَةً غَيرَ استِرجَاعِهِ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيهَا فَرَكِبتُهَا، فَانطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَينَا الجَيشَ بَعدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ في نَحرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَن هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الإِفكَ عبدالله بنَ أُبِّيِّ بنَ سَلُولَ.

فَقَدِمنَا المَدِينَةَ فَاشتَكَيتُ حِينَ قَدِمتُ شَهرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَولِ أَصحَابِ الإفكِ لا أَشعُرُ بِشَيءٍ مِن ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لا أَصحَابِ الإفكِ لا أَشعُرُ بِشَيءٍ مِن ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لا أَعرِفُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّطَفُ الَّذِي كُنتُ أَرَى مِنهُ حِينَ أَشتَكِي، إِنَّا يَدخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمُّ يَقُولُ: "كَيفَ تِيكُم " ثُمَّ يَنصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلا أَشعُرُ بِالشَّرِ، حَتَّى خَرَجتُ بَعدَمَا نَقَهتُ فَخَرَجَت فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلا أَشعُرُ بِالشَّرِ، حَتَّى خَرَجتُ بَعدَمَا نَقَهتُ فَخَرَجَت مَعي أُمُّ مِسطَح قِبَلَ المَناصِع، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لا خَرُجُ إِلَّا لَيلاً إِلَى مَعِي أُمُّ مِسطَح قِبَلَ المَناصِع، وَهُو مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لا خَرُجُ إِلَّا لَيلاً إِلَى وَذَلِكَ قَبِلَ أَن نَتَخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ لَيلاً اللهُ مُنْ العَرَبِ لَيلاً مِن بُيُوتِنَا، وَذَلِكَ قَبِلَ أَن نَتَخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ

الأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِندَ بُيُوتِنَا، فَانطَلَقتُ أَنَا وَأُمُّ مِسطَحٍ وَهِيَ ابنَةُ أَبِي رُهمِ بنِ عَبدِمَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنتُ صَخرِ ابنِ عَامِرٍ، خَالَةُ أَبِي بَكرٍ الصِّدِيقِ، وَابنُهَا مِسطَحُ بنُ أَثَاثَةَ، فَأَقْبَلتُ أَنَا وَأُمُّ مِسطَح قِبَلَ بَيتِي وَقَد فَرَغنَا مِن شَأنِنَا، فَعَثَرَت أُمُّ مِسطَح في مِرطِهَا فَقَالَت: تَعِسَ مِسطَحٌ. فَقُلتُ لَهَا: بِئسَ مَا قُلتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدرًا. قَالَت: أي هَنتَاه أَوَلَم تَسمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَت: قُلتُ: وَمَا قَالَ؟ فَأَخبَرَتنِي بِقُولِ أَهلِ الإِفكِ فَازدَدتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَى بَيتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعني سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيفَ تِيكُم؟» فَقُلتُ: أَتَأَذَنُ لِي أَن آتِيَ أَبَوَيَّ. قَالَت: وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَن أَستَيقِنَ الخَبَرَ مِن قِبَلِهِمَا. قَالَت: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجِئتُ أَبَوَيَّ فَقُلتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاه، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَت: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّني عَلَيكِ، فَوَالله لَقَلَّمَا كَانَت امرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِندَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ كَثَّرِنَ عَلَيهَا، قَالَت: فَقُلتُ: سُبحَانَ الله وَلَقَد تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا. قَالَت: فَبَكَيتُ تِلكَ اللَّيلَةَ حَتَّى أَصبَحتُ لا يَرقَأُ لي دَمعٌ، وَلا أُكتَحِلُ بِنَوم، حَتَّى أُصبَحتُ أَبكِي.

فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةُ بنَ زَيدٍ وَلِيْنِي حِينَ استَلبَتَ الوَحيُ، يَستَأْمِرُهُمَا في فِرَاقِ أَهلِهِ. قَالَت: فَأَمَّا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعلَمُ مِن بَرَاءَةِ أَهلِهِ وَبِالَّذِي يَعلَمُ لَهُم في نَفسِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعلَمُ لَهُم في نَفسِهِ مِن الوُدِّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهلَكَ وَلا نَعلَمُ إِلاَّ خَيرًا، وَأَمَّا عَلِيُ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَم يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَم يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِن تَسأَل الجَارِيَة تَصدُقكَ. قَالَت: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَي بَعِنَكَ بِالحَقِّ بَرِيرَةُ، هَل رَأْيتٍ مِن شَيءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَت بَرِيرَةُ؛ لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ بَرِيرَةُ، هَل رَأْيتٍ مِن شَيءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَت بَرِيرَةُ؛ لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ

إِن رَأَيتُ عَلَيهَا أَمرًا أَغمِصُهُ عَلَيهَا أَكثَرَ مِن أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَن عَجِينِ أَهلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ.

قَالَت: فَمَكَثُتُ يَومِي ذَلِكَ لا يَرقَأُ لِي دَمعٌ وَلا أَكتَحِلُ بِنَومٍ قَالَت: فَأَصبَحَ أَبَوَايَ عِندِي وَقَد بَكَيتُ لَيلَتَينِ وَيَومًا لا أَكتَحِلُ بِنَومٍ وَلا يَرقَأُ لِي فَأَصبَحَ أَبَوَايَ عِندِي وَقَد بَكيتُ لَيلَتَينِ وَيَومًا لا أَكتَحِلُ بِنَومٍ وَلا يَرقَأُ لِي دَمعٌ يَظُنَّانِ أَنَ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَت: فَبَينَا هُمَا جَالِسَانِ عِندِي وَأَنَا دَمعٌ يَظُنَّانِ أَنَ البُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي. قَالَت: فَبَينَا هُمَا جَالِسَانِ عِندِي وَأَنَا أَبِكِي فَاستَأَذَنَت عَلَيَّ امرَأَةٌ مِن الأَنصَارِ فَأَذِنتُ لَهَا، فَجَلَسَت تَبكِي مَعِي. قَالَت: فَبَينَا خَنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَسَلَمَ مُ جَلَسَ قَالَت: فَبَينَا خَنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَسَلَمَ مُ جَلَسَ

قَالَت: وَلَم يَجلِس عِندِي مُنذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبلَهَا، وَقَد لَبِثَ شَهرًا لا يُوحَى إِلَيهِ فِي شَأْنِي. قَالَت: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعدُ: يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَد بَلَغَنِي عَنكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِن كُنتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِن كُنتِ أَلَمتِ بِذَنبِ فَاستَغفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيهِ، فَإِنَّ العَبدَ إِذَا اعتَرَفَ بِذَنبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيهِ»، قَالَت: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنهُ قَطرَةً. فَقُلتُ لأبي: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيمَا قَالَ. قَالَ: وَالله مَا أَدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ! فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَت: مَا أَدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ مَنْ إِلَيْ . قَالَت: فَقُلتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقرَأُ كَثِيرًا مِن القُرآنِ: إِنِّي وَالله لَقَد عَلِمتُ لَقَد سَمِعتُم هَذَا الحَدِيثَ حَتَّى استَقَرَّ في أَنْفُسِكُم وَصَدَّقْتُم ﴿ بِهِ، فَلَئِن قُلتُ لَكُم إِنِّي بَرِيئَةٌ وَالله يَعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لا تُصَدِّقُونَنِي بِذَلِكَ، وَلَئِن اعتَرَفْتُ لَكُم بِأُمرٍ وَالله يَعلَمُ أَنِّي مِنهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي، وَالله مَا أُجِدُ لَكُم مَثَلًا إِلَّا قَولَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) قَالَت: ثُمُّ تَحَوَّلتُ فَاضطَجَعتُ عَلَى فِرَاشِي، قَالَت: وَأَنَا حِينَئِذٍ ﴿ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ الله مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِن وَالله مَا كُنتُ أَظُنُّ أَنَّ الله مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحيًا يُتلَى، وَلَشَأْنِي فِي نَفسِي كَانَ أَحقَرَ مِن أَن يَتَكَلَّمَ الله فيّ بِأَمرِ يُتلَى، وَلَكِن كُنتُ أَرجُو أَن يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّوم رُؤيَا يُبرِّئُنِي ﴿ الله بِهَا. قَالَت: فَوَالله مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِن أَهلِ البَيتِ حَتَّى أُنزِلَ عَلَيهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِن البُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٨.

مِنهُ مِثلُ الجُهَانِ مِن العَرَقِ وَهُوَ في يَوم شَاتٍ مِن ثِقَل القَولِ الَّذِي يُنْزَلُ ﴿ عَلَيهِ. قَالَت: فَلَمَّا سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرِّيَ عَنهُ وَهُوَ يَضحَكُ فَكَانَت أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَد بَرَّأَكِ " فَقَالَت أُمِّي: قُومِي إِلَيهِ، قَالَت: فَقُلتُ: وَالله لا أَقُومُ إِلَيهِ، وَلا أَحَدُ إِلَّا الله عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُورٌ لَا تَعْسَبُوهُ ﴾ (١) العَشرَ الآيَاتِ كُلَّهَا. فَلَمَّا أَنزَلَ الله في بَرَاءَتي قَالَ أبوبَكرِ الصِّدِّيقُ وَاللَّهُ وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى مِسطَحِ بنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنهُ وَفَقرِهِ: وَالله لا أُنفِقُ عَلَى مِسطَح شَيئًا أَبَدًا بَعدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنزَلَ الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا يَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) قَالَ أبوبَكر: بَلَى وَالله إِنِّي أُحِبُّ أَن يَغفِرَ الله لي، فَرَجَعَ إِلَى النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنفِقُ عَلَيهِ، وَقَالَ: وَالله لا أَنزِعُهَا مِنهُ أَبَدًا. قَالَت عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ رَأَيتِ؟ " فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمعِي وَبَصَرِي، مَا عَلِمتُ إِلَّا خَيرًا. قَالَت: وَهِيَ الَّتِي كَانَت تُسَامِينِي مِن أَزَوَاج رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَصَمَهَا الله بِالوَرَع، وَطَفِقَت أُختُهَا حَمنَةُ تُحَارِبُ لَهَا، فَهَلَكَت فِيمَن هَلَكَ مِن أَصحَابِ الإفكِ. اهـ

آمنا بالله، وبكتاب الله، وبسنة رسول الله الله الله، وكفرنا بقول الرافضة الزائغين الضالين.

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> سورة النور، الآية: ١١.

#### مشابهتهم اليهود في تأخير الإفطار في الصوم

وَالَ الإمام البخاري رَاكَ (ج٤ ص١٩٦): حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ، حَدَّثَنَا سُعِتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعتُ عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَن أَبِيهِ وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، عَن أَبِيهِ وَإِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا عَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تَ حَدَّنَنَا إِسحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ عَبدِاللهِ بِنِ أَبِي أُوفَى وَلِيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّلِنِ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَاعِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمسُ قَالَ لِبَعضِ القَومِ: «يَا فُلانُ، قُم فَاجدَح لَنَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمسيتَ، قَالَ: «انزِل فَاجدَح لَتَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَو أَمسيتَ. قَالَ: «انزِل فَاجدَح لَتَا». قَالَ: إِنَّ عَلَيكَ بَهَارًا. قَالَ: «إِذَا اللهِ، فَلَو أَمسيتَ. قَالَ: «إنزِل فَاجدَح لَتَا». قَالَ: إِنَّ عَلَيكَ بَهَارًا. قَالَ: «إِذَا وَانْزِل فَاجدَح لَتَا» فَنَرَلَ فَجَدَحَ لَهُم، فَشَرِبَ النَّبِيُّ شَيِّ قَالَ: «إِذَا وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ قَالَ: «إِذَا وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ قَالَ: «إِذَا اللّهِ لَوَ اللّهُ اللّهُ لَا قَدَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

🗖 وقال البخاري رَمَالَكُ، ص(١٩٨): بَابُ تَعجِيلِ الإفطَارِ.

حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطرَ». اهـ

قال الحافظ في "الفتح": قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث ردُّ على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر؛ لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. اه

وقال أبواود رَمَاكَ (ج٦ ص٤٨٠): حَدَّثَنَا وَهَبُ بِنُ بَقِيَّةً، عَن خَالِدٍ، عَن مُحَمَّدٍ يَعنِي ابنَ عَمرٍو، عَن أبي سَلَمَةً، عَن أبي هُرَيرَةً، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ انْنَاسُ الفِطرَ؛ لأَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ». اه

هذا حديث حسن.

وكما أن التأخير تشبُّهُ باليهود، فهو تنطُّعُ أيضًا.

اً قال الإمام مسلم رَحَالَتُهُ (ج ٤ ص ٢٠٥٥): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، وَيَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن ابنِ جُريجٍ، عَن سُلَيَانَ بنِ عَتِيقٍ، عَن طَلقِ بنِ حَبِيبٍ، عَن الأَحنَفِ بنِ قَيسٍ، عَن عَبداللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلاثًا.



#### مشابهتهم اليهود في استحلال أموال غيرهم

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَا يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ يُوَدِهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَادِ لَا يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ يُوَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ أَوْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١). قال الحافظ ابن كثير: وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنّهُمُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْتِينَ سَبِيلٌ ﴾ أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم قالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱللّهُ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ لِيَعْلَمُونَ كَنِينًا فِي ديننا حرج فِي أكل أموال الْأُمِّيِينَ وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ لِيعْلَمُونَ كَهُ أَي وقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوها بهذه الضلالة، فإن يَعْلَمُونَ ﴾ أي: وقد اختلقوا هذه المقالة وائتفكوها بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بُهت. اه المراد من "تفسير الحافظ ابن كثير".

وأنت إذا نظرت في سيرة هؤلاء المخذولين وجدتهم يستحلون مال القبيلي بالرشوة وفي الحروز والعزائم، وربما بكتابة الزور، وقد كان المهدي صاحب "المواهب" يرى أن اليمن إقطاع له فيها يزعم؛ لأنه طهره من الأتراك وهم كفار، وقد أخبرت عن هاشميً كان حاكمًا في (الصفراء) (٢) هو من بيت القاسم أنه كان يقول: مال القبيلي حلال. هكذا لا ورع ولا دين ولا خلق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٥.

#### مشابهتهم اليهود في التحريف

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْ اللهِ سبحانه وتعالى: ﴿أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُعَرِفُونَهُ مِنْ ابَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَانَمُ اللهِ ثُمَّ يُعَرِفُونَهُ مِنْ ابَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وتحريف الرافضة للقرآن ليس له حصر، وأذكر ما تيسر: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾. قالوا: عائشة. (الجبت والطاغوت): أبوبكر وعمر. قرأت هذا في كتاب من كتب الإسماعيلية. قال الشوكاني في "الفوائد المجموعة": (ص٣١٧) وفي تفسيرهم: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ بعلي وفاطمة ﴿اللَّوْلُونُ وَالْمَرَّجَانُ ﴾ الحسنان. اه

وقد ذكر الرافضي الأثيم عبد الحسين في كتابه "المراجعات المظلمة" شيئًا من هذه التحريفات. فما أكثر جنايات الرافضة على شرع الله، وما أكثر خُزَعْبَلاتِهم طهر الله بلاد المسلمين من تحريفاتهم الزائغة. آمين.

هذا، ومما ينبغي أن يعلم أن المشابَهة لا تقتضي أن حكمهم حكم من شابَهوه، ولكن تقتضي الذم إذا كانت مشابِهة في الباطل، وربما وصل المتشبه إلى درجة الْمُتَشَبَّهِ به، فقد ثبت عن النبي المُنْتَشَبَّهِ به، فقد ثبت عن النبي المُنْتَشَبَّهِ به، فقد ثبت عن النبي المُنْتَشَبَّهِ أنه قال: «مَن تَشَبَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٧٥.

بِقَومٍ فَهُوَ مِنهُم». هذا إذا كان يرى أن التشبه أحسن من الإسلام أو مماثل له. وأما إذا كان يتشبه بأعداء الإسلام وهو جاهل فهذا الفعل محرم، والله أعلم وإني أنصح بقراءة كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" لشيخ الإسلام ابن تيمية رَالله.

هذا، ومن ظن أننا تجاوزنا الحد فليسأل الخميني: أجعفريًّ أنت؟ فإن قال: نعم. رجع إلى كتب الملل والنحل "كَالْفُرْقِ بَيْنَ الْفِرَقِ» و"الْمِلَلِ وَالنَّحَلِ» للشهرستاني، ولينظر في عقيدة الجعفرية، ويسأله: أإمامي أنت؟ فإذا قال: نعم. رجع إلى كتب الملل والنحل حتى ينظر عقيدة الإمامية. ويسأله: أثنا عشري أنت؟ فإن قال: نعم، فليرجع إلى عقيدة الاثني عشرية، وليسأله عن زنادقة تحت ستار التشيع مثل عبدالله بن سبأ، ونصير الدين الطوسي، بل يسأله عن أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب والتي ولعن قاتله، وليسأله عن كتبهم التي تقول إن قرآننا ناقص، أيعتقد أنها كتب إسلامية وليسأله ما عنى بقوله: إن لأثمتنا منزلة لا يبلغها أيع مرسل، ولا ملك مقرب، ويطلب منه الجواب من إذاعة طهران باللغة العربية وباللغة الفارسية، فإنه سيبقى في حيرة، إن قال يستعمل تَقِيَّتُهُم التي هي النفاق فسيغضب عليه الروافض، وإن صرح بما عنده علمت عقيدته الخيثة.

فصل في فضائل الصحابة

777

 $\Diamond$ 

#### فصل في فضائل الصحابة

ولما كان القوم يطعنون في صحابة رسول الله ﷺ بل يكفرونهم إلا النادر منهم، رأيت أن أعقد فصلًا في فضل الصحابة رضوان الله عليهم لبيان منزلتهم الرفيعة عند الله، ومالهم من المواقف الحسنة، والصبر على الشدائد، والاستسلام لشرع الله رحمهم الله، وقد كنت كتبت في "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن" كتابة أوسع من هذا، ولكني رأيت أن لا أُخْلِى هذا الكتاب عن الدفاع عن الصحابة الكرام والشَّيم ؛ إذ هم نَقَلَة الدين وحملته، والطعن فيهم طعن في الدين، ومما ينبغي أن يعلم أن أحسن كتاب ألف في فضائل الصحابة وللشِّيم هو "الإصابة في معرفة الصحابة" للحافظ ابن حجر، وأما "حياة الصحابة" و"ذَخَائِرُ الْعُقْتَى في فضائل ذوي الْقُرْبَي " و"الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة" و"در السحابة في فضل القرابة والصحابة" و"رجال حول الرسول" فإنَّما جمعت الصحيح والضعيف والموضوع، والأحاديث الموضوعة في فضل الصحابة على العموم والتفصيل، وكذا في فضل أهل البيت ليس لها حد، نذلك رأيت إن مد الله في العمر أن أكتب في الصحيح المسند(١)، والله الموفق وإليه المرجع والمآب.

<sup>(</sup>١) وبحمد الله قد قام يهذا أخونا مصطفى بن العدوي.

() قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُوُوُ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١).

ومعنى وسطًا: عدولًا، كما في حديث أبي سعيد الخدري وليَشْق الذي في الصحيح.

٢) وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (١).

هاتان الآيتان وإن كانتا تشملان الأمة كلها، فإن الصحابة داخلون في هذا دخولًا أوليًّا لأنَّهم المخاطبون بِهذا.

قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة (ج١٦ ص١٥٥): حَدَّثَنَا عَبدُالرَّحِيمِ ابنُ سُلَيَانَ، عَن إِسرَائِيلَ، عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ، عَن سَعِيكِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ ﴿ يَكُنتُهُ إِلَى اللَّذِينَةِ.

### وسنده حس\_نً.

٣) وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّيْنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّيْنَ الْمُهُجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّيْنَ الْمُهُجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاللَّيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْسِرِي تَحْتَهَا اللَّهُ الللْعُلِيْ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعِلِيْمُ اللَّهُ اللْمُل

٤) وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ تَابَ أَللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَادِ

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ اللَّذِينَ أَتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ تَحِيمٌ ﴾ (١)

- ٥) وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِدٌا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ يَنْهُمُ مَّ رَّنَهُمْ وَكُوهِهِ مِنْ أَنْرِ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَنْرِ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَنْرِ اللَّهُ السُّجُودِ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَكِةَ وَمَنْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ وَالسَّجُودِ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي التَّوْرَكِةَ وَمَنْلُهُمْ فِي النِّرِيعِ الْمَرْبِعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَاسَتَعَلَظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَى شُوقِهِ النَّرُاعَ لِيغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيهُوا اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيهُوا السَّالِكُونَ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢).
- آ) وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَنْجِ وَقَلْلًا أَوْلَئِكَ أَوْلَئِكَ أَعْلَمُ مَرَجَةً مِّنَ ٱلْفَيْقِ مِن اللَّهِ الْفَنْجِ وَقَلْلًا أَوْلَئِكَ مَا تَعْمَلُونَ أَعْلَمُ مَرَجَةً مِّنَ ٱللَّهِ عِمَا تَعْمَلُونَ خَرِبٌ ﴾ يشمل جميع صحابة رسول خَبِيرٌ ﴾ " فقوله: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ﴾ يشمل جميع صحابة رسول الله عليه ورضي عنهم أجمعين.
- ٧) وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَمُّم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١).
- ٨) وقال تعالى: ﴿ مِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْـ فِي فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ مَن يَننظِرُ وَمَا بَدَلُواْ بَبْدِيلًا ﴾ (٥)
- وقال سبحانه وتعالى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ دِيكِرِهِمْ
   وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ

(٢) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢٣.

\* وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي شَكُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن مُعُوفَ شُحَ نَفْسِهِم فَاللَّهُ وَمَن \* وَالَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَوْقَ شُحَ نَفْسِهِم فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ \* وَالَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا يَقُولُونَ مَا يَعْدُونَ اللَّهِيمَ وَالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُن مَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُؤْلِدُونَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِمُ مُنْ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ اللْمُ

قال الإمام الشوكاني رَمَالَكُ، في تفسيره "فتح القدير" (ج٥ ص٢٠٢) في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: أي غشًّا ﴿ وبغضًا وحسدًا، أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق فيدخل في ذلك الصحابة دخولًا أوليًّا لكونِهم أشرف المؤمنين، ولكن السياق فيهم فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم، فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلًا لهم فقد أصابه نَزْغٌ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه، وخير أمة نبيه ﷺ وانفتح له باب من الخذلان يَفِدُ به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه، والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون، وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء الْعُضَالُ إنما يصاب به من ابْتُلِي بمعلم من أ الرافضة، أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب يهم الشيطان

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٨-١٠.

وزين لهم الأكاذيب الْمُخْتَلَقَة والأقاصيص المفتراة، والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله عليه المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة، ومن رتبة إلى رتبة، حتى صاروا أعداء كتاب الله، وسنة رسوله، وخير أمته وصالحي عباده، وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله، وهجروا شعائر الدين، وسعوا في كيد الإسلام وأهله بكل حَجَرٍ وَمَدَرٍ، والله من ورائهم محيط. اه

وقال الحافظ ابن كثير رَحْالَتُه في "تفسيره" بعد هؤلاء الآيات: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رَحَالَتُه من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ﴿ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللهِ بَهُ مَعْلَ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللهِ اللهِ عَمْلَ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللهِ اللهِ عَمْلَ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِه

وأما الأحاديث في فضائلهم:

اً قال الإمام البخاري وَ الله (ج٧ ص٣): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِاللهِ وَ عَمرُو. قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ وَ عَمْوِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا اللهِ مَنْ عَبدِاللهِ وَ عَمْوِ يَقُولُ: عَن عَمرُو يَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ فَيَعْزُو فَتَامٌ مِن النّاسِ فَيَقُولُونَ: فِيكُم مَن صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل

فَيُفتَحُ لَهُم، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغزُو فِئَامٌ مِن النَّاسِ. فَيُقَالُ: هَل فِيكُم مَن صَاحَبَ مَن صَاحَبَ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَم، فَيُفتَحُ لَهُم».

أخرجه مسلم (ج١٦ ص٨٣).

وقال الإمام مسلم رحملك (ج١٦ ص١٨): حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ يَحَيَى ابنِ سَعِيدِ الأُموِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابنُ جُريج، عَن أَبِي الزُّبير، عَن جَابِرِ. قَالَ: زَعَمَ أَبُوسَعِيدٍ الحُدرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُونَ فِيكُم أَحَدًا النَّاسِ زَمَانٌ يُبعَثُ مِنهُم البَعثُ فَيَقُولُونَ: انظُرُوا هَل تَجِدُونَ فِيكُم أَحَدًا مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَيْدُولُ فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ، ثُمَّ يُبعَثُ البَعثُ النَّعِيُ النَّانِيِ عَيْدِهُم مَن رَأَى أَصحَابِ النَّبِيِّ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ، ثُمَّ يُبعَثُ البَعثُ النَّانِي فَيَقُولُونَ: هَل فِيهِم مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَيْدِهِ؟ فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ، ثُمَّ يَبعثُ البَعثُ النَّانِي فَيَقُولُونَ: هَل فِيهِم مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَيْدِهُم مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِيِّ عَيْدِهُم مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِي عَيْدِهُم مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِي عَيْدِهُم مَن رَأَى مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِي عَيْدِهُم مَن رَأَى مَن رَأَى مَن رَأَى مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِي عَيْدِهُم فَي وَبَهُم بِهِ، ثُمُ المَاتِي عَنْ النَّهُمُ وَلَهُ النَّالِي عَنْ النَّانِ فَيُقَالُ: انظُرُوا هَل تَرُونَ فِيهِم مَن رَأَى أَصحَابَ النَّبِي عَيْدِهُم فَيُونَ البَعثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انظُرُوا هَل تَرُونَ فِيهِم أَن رَأًى أَحدًا رَأَى أَصحَابَ النَّي عَيْدِهُم وَلَا الرَّجُلُ، فَيُفتَحُ لَهُم بِهِ». أَمُّ مَن رَأًى أَحدًا رَأَى أَصحَابَ النَّي عَيْدِهُم بِهِ».

□ قال البخاري رَحَالِقُه (ج ٨ ص ٣): حَدَّتَنِي إِسحَاقُ، حَدَّتَنَا النَّضرُ، أَخْبَرَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي جَمرَةَ، سَمِعتُ زَهدَمَ بنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعتُ عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ وَإِنْ عَن أَبِي بَعْرَةً، سَمِعتُ زَهدَمَ بنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعتُ عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ وَإِنْ عَلَى تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرُانُ اللهِ عَمرُانُ عَمرُ أُمَّتِي قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم اللهُ عَمرَانُ فَلا أَدرِي أَذَكَرَ بَعدَ قَرنِهِ قَرنَينِ أَو يَلُونَهُم، ثُمَّ النَّذِينَ يَلُونَهُم قَومًا يَشْهَدُونَ وَلا يُستَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُعْرَنُ وَلا يُستَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُوتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُوتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُستَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُوتَمَنُونَ، وَيَنذُرُونَ وَلا يَغُونَ، وَيَظَهَرُ فِيهِم السِّمَنُ ». اه

أخرجه مسلم (ج١٦ ص٨٧). وأبوداود (ج١٢ ص٤٠٩).

□ قال البخاري رَالِثُهُ (ج٧ ص٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أَخبَرَنَا سُفيَانُ، عَن مَنطُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبدِاللهِ وَإِلَيْهُ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «خَيرُ النَّاسِ قَرني، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ». قَالَ إِبرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضِرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهدِ وَنَحَنُ صِغَارٌ. اه

أخرجه مسلم (ج١٦ ص٨٤ و٨٥) والترمذي (ج١٠ ص٣٦١)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

آ قال الإمام مسلم رَمَاتِهُ (ج١٦ ص٨٦): حَدَّثَنِي يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ، إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن أبي بِشرِ ح وحَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ، أَخبَرَنَا هُشَيمٌ، أَخبَرَنَا أَبُوبِشرٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ شَقِيقٍ، عَن أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ( خَيرُ أُمَّتِي القَرنُ الَّذِينَ بُعِثتُ فِيهِم، ثُمَّ الَّذِينَ يَعُفُونَ فَيهِم، ثُمَّ الَّذِينَ يَعُفُونَ فَيهُمُ وَلَّهُ أَعَلَمُ أَذَكَرَ النَّالِثَ أَم لا؟ قَالَ: ( ثُمَّ يَخلُفُ قَومٌ يُحِبُّونَ السَّانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبلَ أَن يُستَشْهَدُوا ».

□ قال الإمام مسلم رَمَاللهُ (ج١٦ ص٨٩): حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، وَشُجَاعُ بنُ مَخَلَدٍ، وَاللَّفظُ لأَبِي بَكرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حُسَينٌ وَهُوَ ابنُ عَلِيّة، وَشُجَاعُ بنُ مَخَلَدٍ، وَاللَّفظُ لأَبِي بَكرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حُسَينٌ وَهُوَ ابنُ عَلِيّ الجُعفِيُ، عَن زَائِدَةَ، عَن السُّدِيِّ، عَن عَبدِاللهِ البَهِيِّ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ؟ قَالَ: «القَرنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، قُمُّ النَّالِثُ». اه

انتقد الدارقطني هذا الحديث على مسلم وقال: والبهي إنما روى عن عروة عن

عائشة، والله أعلم.

ولكن البخاري قد أثبت سماعه، وَالْمُثْبِثُ مُقَدَّمٌ على النافي.

لَ قَالَ الإمام أحمد رَاكَ (ج ٤ ص ٢٦٧): حَدَّثَنَا هَاشِمٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ، عَن عَاصِم، عَن خَيثَمَةَ وَالشَّعبِيِّ، عَنِ النُّعبَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاكِمٌ النَّاسِ قَرني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، وَشَهَادَتُهُم، وَشَهَادَتُهُم، أَمَّ المَّانَهُم».

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَيُونُسُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَن عَاصِمِ بنِ بَهِدَلَةَ، عَن خَيثَمَة بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَنِ النَّعَانِ بنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَهَدَلَةَ، عَن خَيثَمَة بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَنِ النَّعَانِ بنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ: «خَيرُ هَذِهِ الأُمَّةِ القَرنُ الَّذِينَ بُعِثتُ فِيهِم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُم». قَالَ حَسَنٌ: «ثُمُّ يَنشَأُ أَقَوَامٌ تَسبِقُ أَيَانُهُم شَهَادَتَهُم، وَشَهَادَتُهُم أَيمَانَهُم».

وأخرجه ص(٢٧٧) من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم به.

وقال البزار كما في "كشف الأستار" (ج٣ ص٢٩٠): لا نعلم أحدًا جمع بين الشعبي وخيتمة إلا شيبان. وقد ذكره البزار من حديث زائدة، ومن حديث وَرْقًاءً، كلاهما عن عاصم، فعلى هذا يكون شيبان قد خالف حماد بن سلمة وأبا بكر بن عياش عند أحمد كما تقدم، وزائدة وورقاء عند البزار، فيكون ذكر الشعبي شاذًا؛ والله أعلم.

المام مسلم رَحَالَتُهُ (ج١٦ ص٨٨): حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عُمَرَ بنِ أَبَانَ، كُلُّهُم عَن حُسَينٍ. شَيبَةً، وَإِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، وَعَبدُاللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ، كُلُّهُم عَن حُسَينٍ.

قَالَ أَبُوبَكِو: حَدَّثَنَا حُسَينُ بِنُ عَلِيًّ الجُعفِيُّ، عَن مُجَمِّعِ بِنِ يَحَيَ، عَن سَعِيدِ ابنِ أَبِي بُردَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّينَا المَعْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ابنِ أَبِي بُردَةَ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّينَا المَعْرِبَ مَعَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَينَا، فَقَالَ: لَو جَلَسنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ العِشَاءَ. قَالَ: فَجَلَسنَا فَخَرَجَ عَلَينَا، فَقَالَ: «مَا زِلتُم هَاهُنَا»؟ قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّينَا مَعَكَ المَعْرِبَ عَلَينَا، فَقَالَ: «مَا زِلتُم هَاهُنَا»؟ قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّينَا مَعَكَ المَعْرِبَ عُمَّ قُلنَا: غَلِيسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ العِشَاءَ. قَالَ: «أَحسَنتُم -أَو أَصَبتُم-» قَالَ: «أَنْ أَصَبتُم-» قَالَ: «النُّجُومُ فَنَى السَّهَاءِ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصحَابِي، فَإِذَا ذَهَبَ النَّجُومُ أَتَى السَّهَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ فَعَلُونَ، وَأَصحَابِي أَنَى أُمّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصَحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَلَى الْمَعَاءِ الْمَن مَعْدُونَ، وَأَصحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَلَى الْمَا يُوعَدُونَ، وَأَصحَابِي أَنَى أُمّتِي مَا يُوعَدُونَ».

□ قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة وَالله (ج١٢ ص١٧٨): حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ. قَالَ: ثَنَا عَبدُاللهِ بنُ العَلاءِ أَبُوزَيرٍ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ تَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبدُاللهِ بنُ عَامِرٍ، عَن وَاثِلَةَ بنِ الأسقَعِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَا دَامَ فِيكُم مَن رَآنِي وَصَاحَبَنِي ، وَاللهِ لا تَزَالُونَ عِنهِ مَا دَامَ فِيكُم مَن رَآنِي وَصَاحَبَ مَن صَاحَبَنِي ».

هذا حديثٌ حسين وجاله رجال الصحيح.

□ قال الإمام أحمد رَالله (ج١ ص٣٧٩): حَدَّثَنَا أَبُوبَكرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ مَسعُودٍ قَالَ: إِنَّ الله نَظَرَ في قَالُوبِ العِبَادِ، فَاصطَفَاهُ لِنَفسِهِ قُلُوبِ العِبَادِ، فَاصطَفَاهُ لِنَفسِهِ فَابتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ بَعدَ قلب مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ فَابتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ في قُلُوبِ العِبَادِ بَعدَ قلب مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبوالزبير، والصواب ما أثبتناه، كما في "تهذيب التهذيب".

أَصحَابِهِ خَيرَ قُلُوبِ العِبَادِ، فَجَعَلَهُم وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَهَا رَآه الله عَسَنٌ، وَمَا رَأُوه سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ الله سَيِّئٌ. الله عَسَنٌ، وَمَا رَأُوه سَيِّئًا فَهُوَ عِندَ الله سَيِّئٌ.

وهذا موقوف على عبدالله بن مسعود، وسنده حسن أن وليس فيه حجة للمبتدعة الذين يجعلون بعض البدع حسنة لأمرين: الأول: أنه موقوف على عبدالله والموقوف ليس بحجة، الأمر الثاني: أن مراد عبدالله المسلمون الكمّل وهم لا يستحسنون تشريعًا من قِبَلِهِم، لعلمهم أن الله قد أكمل الدين كما قال تعالى: ﴿ النّوْمَ أَكُمُلتُ لَكُمُ دِينَكُم وَأَمّنتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّاسَلَم دِينًا ﴾ (الله وقوله تعالى: ﴿ أَمُ لَهُمْ شُرَكَ وَ اللهُ مَن اللهِ عَن اللّهِ عَن اللّه في اللّه أن الله المستحسان أدى إلى التنافر والاختلاف والفرقة، فهذا يستحسن ما ينكره هذا، ولو كان الاستحسان شرعًا لأتى به كتاب أو سنة: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِياً ﴾ (الله ولو كان الاستحسان شرعًا لأتى به كتاب أو سنة:

## 紫紫紫紫紫紫

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٢١.

<sup>. (</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٦٤.

فضل من شهد بدرًا

 نصل من شهد بدرًا

 نصل من شهد بدرًا

 نصل من شهد بدرًا

□ قال البخاري رَخَالِثُهُ (ج٧ ص٤٠٣): حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَخبَرَنَا عَبدُاللَّمَنِ، عَن سَعدِ أَخبَرَنَا عَبدُاللَّمَنِ، عَن سَعدِ أَخبَرَنَا عَبدُاللَّمَنِ، عَن أَدِرِيسَ. قَالَ: سَمِعتُ حُصَينَ بنَ عَبدِاللَّمَنِ، عَن سَعدِ ابنِ عُبَيدَةَ، عَن أَبي عَبدِاللَّمَنِ السُّلَمِيِّ، عَن عَلِيٍّ وَإِلْثِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَبَيْلِيْ وَأَبَا مَرْتَدِ وَالزُّبَيرَ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوضَةَ اللهِ عَيْلِيْنِ وَأَبَا مَرْتَدِ وَالزُّبَيرَ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوضَةَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٩-١٨.

خَاخ، فَإِنَّ بِهَا امرَأَةً مِن المُشرِكِينَ، مَعَهَا كِتَابٌ مِن حَاطِبِ بنِ أبي بَلتَعَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ »، فَأَدرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: الكِتَابُ؟ فَقَالَت: مَا مَعَنَا كِتَابٌ. فَأَنْخَنَاهَا فَالتَّمَسنَا فَلَم نَرَ كِتَابًا. فَقُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتُخرِجِنَّ الكِتَابَ أَو لَنُجَرِّدَنَّكِ، فَلَمَّا رَأَت الجِدَّ أَهوَت إِلَى حُجزَتِهَا وَهِيَ مُحتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخرَجَتهُ، فَانطَلَقنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَد خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَدَعنِي فَلِأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعت؟» قَالَ حَاطِبٌ: وَالله مَا بِي أَن لا أَكُونَ مُؤمِنًا بِالله وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدتُ أَن تَكُونَ لِي عِندَ القَومِ يَدٌ، يَدفَعُ اللهُ بِهَا عَن أَهلِي وَمَالِي، وَلَيسَ أَحَدٌ مِن أَصِحَابِكَ إِلا لَهُ هُنَاكَ مِن عَشِيرَتِهِ مَن يَدفَعُ اللهُ بِهِ عَن أَهلِهِ وَمَالِهِ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «صَدَقَ، وَلا تَقُولُوا لَهُ إِلا خَبِرًا». فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَد خَانَ الله وَالْمُؤمِنِينَ، فَدَعنِي فَلاَّضرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: «أَلَيسَ مِن أَهل بَدرٍ»، فَقَالَ: «لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهلِ بَدرٍ فَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد وَجَبَت لَكُم الْجَنَّةُ، أَو فَقَد غَفَرتُ لَكُم» فَدَمَعَت عَينَا عُمَرَ وَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ.

قال الإمام أبوبكر بن أبي شيبة رَاكَ (ج٢ ص١٥٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَن عَاصِمِ بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَى أَهلِ بَدرٍ فَقَالَ: اعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد غَفَرتُ لَكُم».

هذا حديثٌ حسينٌ، وأخرجه الإمام أحمد (ج٢ ص٢٩٥) من حديث ﴿ يَرْيُدُ بِن هَارُونَ بِهِ، وأبوداود (ج٥ ص٤٢) طبعة حمص.

اً قال البخاري رَمَالِكَهُ (ج٧ ص٣١١): حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَخبَرَنَا جَرِيرٌ، عَن يَحيي بنِ سَعِيدٍ، عَن مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَن أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِن أَهلِ بَدرٍ. قَالَ: جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: عَن أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِن أَهلِ بَدرٍ. قَالَ: جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ أَهلَ بَدرٍ فِيكُم؟ قَالَ: «مِن أَفضَلِ المُسلِمِينَ» -أو كَلِمَةً نَحَوها-قالَ: وكَذَلِكَ مَن شَهِدَ بَدرًا مِن المَلائِكَةِ.

حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن يَحِيَ، عَن مُعَاذِ بنِ رِفَاعَةَ ابنِ رَافِعٍ، وَكَانَ رَافِعٍ، وَكَانَ رَافِعٍ مِن أَهلِ العَقَبَةِ، فَكَانَ يَتُولُ لابنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِي شَهِدتُ بَدرًا بِالعَقَبَةِ. قَالَ: سَأَلَ جِبرِيلُ النَّبِيَّ يَقُولُ لابنِهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنِي شَهِدتُ بَدرًا بِالعَقَبَةِ. قَالَ: سَأَلَ جِبرِيلُ النَّبِيِّ يَهُذَا.

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ، أَخبَرَنَا يَزِيدُ، أَخبَرَنَا يَحِيَى، سَمِعَ مُعَاذَ بنَ رِفَاعَةَ، أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ يَثَلِيْكُ خَوَهُ.

وَعَن يَحْيَى أَنَّ يَزِيدَ بنَ الهَادِ أَخبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَومَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ يَزِيدُ: فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبرِيلُ التَّلِيُّلِمْ.

هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني وتم الانتقاد كما في «التتبع» ص (٢٦٧ و٢٦٨) ولكن له شاهد:

□ قال الإمام أحمد رَمَاكُ (ج٣ ص ٤٦٥): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُن خَدِيجٍ. سُفيَانُ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَبايَةَ بنِ رِفَاعَةَ، عَن جَدِّهِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ. قَالَ: إِنَّ جِبرِيلَ أَو مَلَكًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَن شَهِدَ قَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَن شَهِدَ بَدرًا فِيكُم؟ قَالُوا: « خِيَارُنَا» قَالَ: كَذَلِكَ هُم عِندَنَا خِيَارُنَا مِن المَلائِكَةِ.

هذا صحيع على طِ الشِّيخين. وأخرجه ابن ماجه (ج١ ص٥٦).

 $\Diamond$ 

#### فضل أهل بيعة الشجرة

**{**}

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَّحًا قَرِيبًا \* وَمَغَانِمَ كَيْبِرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (١).

قال الإمام مسلم وَالله (ج١٦ ص٥٥): حَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِالله ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بنُ عَبدِالله ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيج: أَخبَرَنِي أَبُوالزُّبَيرِ، وَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِالله يَقُولُ: أَخبَرَتنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَت النَّبِي عَيْلِيْ فَقُولُ عِندَ حَفْصَةً: «لا يَدخُلُ النَّارَ إِن شَاءَ الله مِن أصحابِ الشَّجرَةِ يَقُولُ عِندَ حَفْصَةً: «لا يَدخُلُ النَّارَ إِن شَاءَ الله مِن أصحابِ الشَّجرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحَتَهَا» قَالَت: بَلَى يَا رَسُولَ الله ، فَانتَهرَها. فَقَالَت حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُها ﴾ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ قَد قَالَ الله عَزَ وَجَلّ: حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُها ﴾ فَقَالَ النَّبِي عَيْكِ قَد قَالَ الله عَزَ وَجَلّ: ﴿ مُن مَنكُمْ إِلَا وَارِدُها ﴾ فَقَالَ النّبِي عَيْكِ فَمَ الله عَزْ وَجَلّ:

□ قال الإمام مسلم رَاللهُ (ج١٦ ص٥٧): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتُ مَ وَحَدَّثَنَا كُمَّدُ بنُ رُمحٍ، أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ عَبدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدخُلُهَا، لَيَدخُلُنَ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( كَذَبتَ لا يَدخُلُهَا، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٨-١٩.

فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدرًا وَالْحُدَيبِيَةَ».

قال الإمام مسلم رَاكَ (ج٣ ص٤٨٤): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَمرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسُويدُ بنُ سَعِيدٍ، وَإِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، وَأَحَمُدُ بنُ عَبدَةً، وَاللَّفظُ لِسَعِيدٍ. قَالَ سَعِيدٌ وَإِسحَقُ: أَخبَرَنَا. وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرٍو، عَن جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلفًا وَأَربَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَن عَمرٍو، عَن جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلفًا وَأَربَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَن عَمرٍو، عَن جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُديبِيَةِ أَلفًا وَأَربَعَ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَن عَمرٍو، عَن جَابِرٍ. قَالَ: اللَّربُ اللَّربُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وقَالَ جَابِرٌ: لَو كُنتُ أَبصِرُ لأرَيتُكُم مَوضِعَ الشَّجَرَةِ. اه

紫绿绿绿绿

 $\Diamond$ 

## فضل المهاجرين وإلين

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

قد ذكرت آيات قبل، وكان المهاجرون والشيم هم المقدمين، وهذا دليلٌ على علو منزلتهم والشيم، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّا لَلَهُ عَلَى عَلَوْ مَنْزلتهم والشيم، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ مِنْ لِلَهُ عَلَى مَنْ بَعْدِ مَا فَيَنْوُلْ ثُمَّ جَلَهَدُولُ وَصَبَرُوا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللَّهِ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِعَنْدِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلُولا دَفْعُ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِلْمُواللَّهُ اللل

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْ مَا اللَّهِ ثُمَّ أَلَهُ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُو خَيْرُ النَّازِقِينَ \* مَا تُواْ لَيَسْرُنَقُهُم مُّذَخَلًا يَرْضَوْنَ أَدُّ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ \* ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ لِيمْ فَلْ مَا عُوقِبَ بِهِ عَلَيْهِ لَيَسْمُرَنَّ لُهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَمُورُ اللَّهُ لَعَمُورُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَمُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَمُورُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَعَمُورُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّ

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١١٠. (٢) سورة الحج، الآية: ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٥٨-٢٠.

مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَق أُنتَى بَعْضُكُم مِن بَعْضٌ فَالَذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ بَحْدِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُو قُواَبًا مِنْ عِندِ آللَهُ وَاللَّهُ عِندُهُ, حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

ويدخل في هذا الباب الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: «يَؤُمُّ القَومَ أَفرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ، فَإِن كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعلَمُهُم بِالسَّنَّةِ، فَإِن كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُم هِجرَةً... » الحديث.

张 紫 紫 紫 紫

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٩٥.

# فضل الأنصار والشير أينا المنصار والشير

ابن كثير، حَدَّثَنَا بَهِزُ بنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعبَهُ. قَالَ: أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ إِبرَاهِيمَ ابنِ كثيرٍ، حَدَّثَنَا بَهِزُ بنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعبَهُ. قَالَ: أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ زَيدٍ. قَالَ: سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ صِلْحَتْ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ مِن الأَنصَارِ إِلَى رَسُولِ قَالَ: سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ صِلْحَتْ قَالَ: جَاءَت امرَأَةٌ مِن الأَنصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِيْنِ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْنِ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفسِي اللهِ عَيْنِيْنِ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيثِ فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ إِنَّكُم أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ ﴾ مَرَّتَينِ.

النّسَاءَ وَالصّبِيَانَ مُقبِلِينَ قَالَ: -حَسِبتُ أَنّهُ قَالَ مِن عُرُسٍ- فَقَامَ النّبِيُ ﷺ مَنْ النّسِ مِنْ فَقَامَ النّبِيُ النّبِي النّبي النّبي

الله عَنْ الله عَيْنَ إلا عَيشَ إلا عَيشُ الآخِرَةِ، فَأَصلِح الأَنصَارَ وَاللهُ اجْرَةَ». وَاللهُ عَيشُ إلا عَيشُ الآخِرَةِ، فَأَصلِح الأَنصَارَ وَاللهُ اجْرَةَ».

وَعَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فَاغْفِر لِلأَنصَارِ».

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مُمَيدِ الطَّوِيلِ، سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مَالِكِ وَلِيَّ مَالِكِ وَلِيَ عَالَتَ الأَنصَارُ يَومَ الخَندَقِ تَقُولُ:

نَحَـنُ الَّـذِينَ بَـايَعُوا مُحَمَّـدَا عَلَى الجِهَـادِ مَـا حَيِينَـا أَبَـدَا فَأَجَابَهُم:

"الله مم لا عَيشُ إلا عَيشُ فَاكْرِمِ الأَنصَارَ وَاللهاجِرَة " قَالَ الإمام البخاري وَ الله (ج٧ ص١١٠): حَدَّثَنَا أَبُوالوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي النَّيَّاحِ. قَالَ: سَمِعتُ أَنسًا وَ الله إِنَّ مَكُة بَوْلُ: قَالَت الأَنصَارُ يَومَ فَتحِ مَكَّة -وَأَعطَى قُريشًا-: وَالله إِنَّ هَذَا لَهُوَ العَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقطُرُ مِن دِمَاءِ قُريشٍ، وَغَنَائِمُنَا تُرَدُ عَلَيهِم. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنَائِمُنَا تُردُ عَليهِم. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي اللهِ اللهِ عَنَائِمُنَا تُردُ عَليهِم. وَكَانُوا لا يَكذِبُونَ. فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَنِي عَنكُم "؟ وَكَانُوا لا يَكذِبُونَ. فَقَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَى. قَالَ: " أَولا تَرضَونَ أَن يَرجِعَ النَّاسُ بِالغَنَائِمِ إِلَى بَيُوتِهِم، وَتَرجِعُونَ بَلَعَكَ. قَالَ: " أَولا تَرضَونَ أَن يَرجِعَ النَّاسُ بِالغَنَائِمِ إِلَى بَيُوتِهِم، وَتَرجِعُونَ بَلَكَت الأَنصَارُ وَادِيًا أَو شِعبًا لَسَلَكُ وَادِيًا أَو شِعبًا لَسَلَكَتُ وَادِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

□ قال البخاري رَمَكَ (ج٧ ص١١٣): حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ جَبر، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ وَإِنْكَ ، عَن أَنسُ بنِ مَالِكِ وَإِنْكَ ، عَن أَنسُ بنِ مَالِكِ وَإِنْكَ ، اللهُ فَان : «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بنُعضُ الأَنصَارِ».

اً قال الإمام أحمد رَمَالَكُهُ (ج٣ ص٧٠): حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن أَفلَحَ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « حُبُّ الأَنصَارِ إِيمَانٌ، وَبُعْضُهُم نِفَاقٌ».

 قال الإمام أحمد رَاكَ (ج١ ص٣٠٩): حَدَّثَنَا عَبدُالرَّحَنِ، عَن سُفيَانَ، عَن حَبِيبٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ شُفيَانَ، عَن حَبِيبٍ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ فَيُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، أَو إِلا أَبغَضَهُ اللهُ وَرَسُولِهِ، أَو إِلا أَبغَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ».

الحديث أخرجه الترمذي (ج١٠ ص٤٠٨) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

- □ قال الإمام مسلم بن الحجاج رَحَاتُهُ (ج١ ص٨٦): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعقُوبُ يَعنِي ابنَ عَبدِالرَّحَنِ القَارِيَّ، عَن سُهيلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ مَرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿ لا يُبغِضُ الأَنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ. ﴿
- وحَدَّثَنَا عُثَانُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي شَيبَةً، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مِ وحَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةً، كِلاهُمَا عَن الأَعمَشِ، عَن أبي أَبُوأَسَامَةً، كِلاهُمَا عَن الأَعمَشِ، عَن أبي صَالِحٍ، عَن أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يُبغِضُ الأَنصَارَ رَجُلٌ مُولِ اللهِ ﷺ: « لا يُبغِضُ الأَنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ».

هذا حديثٌ صحيب عُج رجاله رجال الصحيح.

آ قال الإمام أحمد على (ج٤ ص٩٦): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعدَ بنَ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَهُ عَنِ الحَكَمِ بنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بنَ جَارِيةَ الأَنصَارِيَّ أَخبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا في نَفَرٍ مِن مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بنَ جَارِيةَ الأَنصَارِيَّ أَخبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا في نَفَرٍ مِن الأَنصَارِ فَخَرَجَ عَلَيهِم مُعَاوِيةُ فَسَأَلَهُم عَن حَدِيثِهِم فَقَالُوا: كُنَّا في حَدِيثٍ مِن حَدِيثٍ مِن وَسُولِ اللهِ مِن حَدِيثِ الأَنصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيةُ: أَلا أَزِيدُكُم حَدِيثًا سَعِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُرَ؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَمِيرَ المُؤمنِينَ. قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْلُ: «مَن أَبغَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَن أَبغَضَ الأَنصَارَ أَبغَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَن أَبغَضَ الأَنصَارَ أَبغَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَن أَبغَضَ الأَنصَارَ أَبغَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلًى .

هذا حديثٌ صحيب عُج رجاله رجال الصحيح، إلا يزيد بن جارية، وقد قال الدارقطني: له صحبة، ووثقه النسائي بناءً على أنه تابعي، والله أعلم.

□ قال البخاري رَالله، (ج٧ ص١١): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَإِنْ ، عَن النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ أَو قَالَ أَبُوالقَاسِمِ ﷺ: «لَو أَنَّ الأَنصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَو شِعبًا، لَسَلَكتُ فِي وَادِي الأَنصَارِ، وَلُولا الهِجرَةُ لَكُنتُ امرَأُ مِن الأَنصَارِ» فَقَالَ لَسَلَكتُ فِي وَادِي الأَنصَارِ، وَلُولا الهِجرَةُ لَكُنتُ امرَأُ مِن الأَنصَارِ» فَقَالَ أَبُوهُرَيرَةَ: مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، آوَوهُ وَنَصَرُوهُ، أَو كَلِمَةً أُخرَى.

قال البخاري رَمْالِكُهُ (ج٧ ص١١٣): حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ، حَدَّثَنَا شَعِبَةُ. قَالَ: أَخبَرَنِي عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ. قَالَ: سَمِعتُ البَرَاءَ وَإِلَيْنِي قَالَ: سَمِعتُ البَرَاءَ وَإِلَيْنِي قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيُّ يَرِيُّكُونَ (الأَنصَارُ لا يُحبُّهُم إلا مُؤمِنُ، وَلا سُمِعتُ النَّهِ عَيْنِيْنَ أَل النَّبِيُ يَرَيِّنِيْنَ (الأَنصَارُ لا يُحبُّهُم إلا مُؤمِنُ، وَلا يُبغضُهُم إلا مُنافِقٌ، فَمَن أَحبَّهُم أَحبَّهُ اللهُ، وَمَن أَبغضَهُم أَبغضَهُ اللهُ».

□ قال البخاري وَالله (ج٧ ص١١٨): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِالله، حَدَّثَنِي الله عُبَيدِالله، حَدَّثَنَا ابنُ أبي حَازِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن سَهلٍ. قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَنُ خَفِرُ الْخَندَقَ وَنَنقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكتَادِنَا أَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَخَنُ خَفِرُ الْخَندَقَ وَنَنقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكتَادِنَا أَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللهُمَّ لا عَيشَ إلا عَيشُ الآخِرَةِ، فَاغفِر لِلمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ».

ا قال مسلم رَالله (ج٢ ص٧٣٨): حَدَّثَنَا مُرَبِحُ بنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُرَبِحُ بنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا وَسَمَاعِيلُ بنُ جَعَفَو، عَن عَمرِو بنِ يَحَيَى بنِ عُهَارَةَ، عَن عَبَادِ بنِ تَعِيمٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ زَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَجْتُونَ أَن يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنصَارَ يُحِبُونَ أَن يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْكُ فَخَطَبَهُم فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيهِ ثُمُّ قَالَ: «يَا مَعشَرَ اللهُ بَيْ؟ وَعَالَةً فَأَعْنَاكُم اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَعْنَاكُم اللهُ بي؟ وَعَالَةً فَأَعْنَاكُم اللهُ بي؟ وَمَعْرَفُولُوا وَمُتَعَرِّقِينَ فَجَمَعَكُم اللهُ بي» وَيَقُولُونَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. فَقَالَ: «أَلا لَكُمُ لَو شِئْتُم أَن تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا لَا اللهُ إِلَى وَعَالَة وَالإِبلِ، وَتَدَهَبُونَ كَفَولُوا يَعْمَعُونَ اللهُ عَلَى إللهُ إللهُ إلى وَعَالَة وَكَذَا وَكَذَا لَا يَعَمُ وَلَولا اللهِ إِلَى وَحَالِكُم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إلى وَعَالَة وَكَذَا وَكَذَا لَو كَذَا وَكَذَا وَكَدُولُ اللهُ إلى وَعَالَتُ وَكَانَ مِن الأَنصَارُ اللهُ إلى وَعَالَمُ وَالْهُ اللهُ اللهُ إلى وَعَالِكُم اللهُ الْمَالُولُ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَ الأَنصَارِ اللهِ إلى وَعَلِكُ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَ الأَنصَارِ وَيُعَالَ اللهُ الل

□ قال البخاري وَالله (ج٧ ص١٢١): حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ يَعَقُوبَ، حَدَّثَنَا ابنُ الغَسِيلِ، سَمِعتُ عِكرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ طِلْقِينَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: جمع كَتِدٍ وهو ما بين الكاهل إلى الظهر.

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ مِلحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنكِبَيهِ، وَعَلَيهِ عِصَابَةٌ دَسَمَاءُ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى المِنبَرِ فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ: الله وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ بَكثُرُونَ، وَتَقِلُ الأَنصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالِلحِ في الطَّعَامِ، فَمَن وَلِي مِنكُم أَمرًا بَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَو يَنفَعُهُ فَلْيَقبَل مِن مُحسِنِهِم، وَيَتَجَاوَز عَن مُسِيئِهِم."

اً قال الإمام أحمد رَحَالَكُه (ج٢ ص٥٢٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ، عن مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو، عَن أبي سَلَمَةً، عَن أبي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَن مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو، عَن أبي سَلَمَةً، عَن أبي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

هذا حديث حسين.

紫 紫 紫 紫 紫

757

 $\Diamond$ 

فصل في فضائل مشتركة وخاصة بين الصحابة 🗥

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### تنافسهم في الخير

 قال الإمام البخاري وَاللهُ (ج٦ ص٢٤٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ المَاجِشُونِ، عَن صَالِحِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِالرَّحَمَنِ بنِ عَوفٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ. قَالَ: بَينَا أَنَا وَاقِفٌ في الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ فَنَظَرتُ عَن يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلامَينِ مِن الأنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسنَانُهُمًا، تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ بَينَ أَصْلَعَ مِنهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَل تَعرِفُ أَبَا جَهلِ. قُلتُ: نَعَم مَا حَاجَتُكَ إِلَيهِ يَا ابنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخبِرتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِن رَأَيتُهُ لا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الآخَرُ. فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَم أَنشَب أَن نَظَرتُ إِلَى أَبِي جَهل يَجُولُ فِي النَّاسِ. فقُلتُ: أَلا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلتُهَانِي، فَابِتَدَرَاهُ بِسَيفَيهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاهُ، ثُمَّ انصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ فَأَخبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ قَتَلَهُ»؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمًا: أَنَا قَتَلتُهُ. فَقَالَ: « هَل مَسَحَّتُم سَيفَيكُما؟ » قَالا: لا، فَنَظَر في السَّيفَينِ فَقَالَ: « كِلا كُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بنِ عَمرِو بنِ الجَمُوحِ»، وَكَانَا مُعَاذَ بنَ عَفرَاءَ وَمُعَاذَ بنَ عَمرِو أبنِ الجُمُوح.

<sup>(</sup>١) والخاصة تدل على مكانة الجميع العالية.

آ قال الإمام البخاري رَاكَ (ج٧ ص٧٠): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبدُالعَزِيزِ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ حِكْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لأَعطِينَ الرَّابَةَ عَدًا رَجُلا يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَديهِ ﴿ قَالَ: فَبَاتَ اللهِ عَلَيْ يَدَيهِ ﴿ قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُم أَيُّهُم يُعطَاهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ النَّاسُ عَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُم أَيُّهُم يُعطَاهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ النَّاسُ عَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَكُونُ اللهِ عَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ قَالُوا: يَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مِسْلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُوا مِثَلَنا ؟ فَقَالَ: ﴿ انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَقَى يَكُونُ لَكَ مِن أَنْ يَكُونَ لَكَ مِن أَنْ يَكُونَ لَكَ مِن أَنْ يَكُونَ لَكُ مُنُ النَّعِمِ ».

اَن أَبِي شَيبَةَ، وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالاً: حَدَّثَنَا الفَصلُ بنُ دُكَينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ النَّهِ شَيبَةَ، وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالاً: حَدَّثَنَا الفَصلُ بنُ دُكَينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ الخَطَّابِ وَإِنْ اللهِ سَعدٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وَإِنْ اللهِ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَومًا أَن نَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِندِي. فَقُلتُ: النَّهِ أَسبِقُ أَبَا بَكرٍ إِن سَبَقتُهُ يَومًا، فَجِئتُه بِنِصفِ مَالِي، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِن سَبَقتُهُ يَومًا، فَجِئتُه بِنِصفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِن سَبَقتُهُ يَومًا، فَجِئتُه بِنِصفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِن سَبَقتُهُ يَومًا، فَجِئتُه بِنِصفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## صبرهم على مواجهة الأعداء

قال البخاري رَحَالَتُه (ج٧ ص٣٥٤): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مَبدُاللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِاللهِ وَإِلَيْنِ قَالَ: «في الجَنَّةِ» فَأَلْفَى لِلنَّبِيِّ يَتَلِيْنِ يَوْمَ أُحُدِ: أَرَأَيتَ إِن قُتِلتُ، فَأَينَ أَنَا؟ قَالَ: «في الجَنَّةِ» فَأَلْفَى تَمَرَاتٍ في يَدِهِ، ثُمُّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

قال البخاري والله (ج٧ ص٤١٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، عَن بُريدِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ أبي بُردَةَ، عَن أبي بُردَةَ، عَن أبي مُوسَى وَاللهِ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ النَّبِي يَلِيلِ فِي غَزَاةٍ وَخَنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، يَينَنَا بَعِيرٌ نَعتَقِبُهُ، فَنَقِبَت أَقدَامُنَا وَنَقِبَت قَدَمَايَ وَسَقَطَت أَظفَارِي، فَكُنَا نَلُفُ عَلَى أَرجُلِنَا الْحِرَقِ، فَسُمِّيت غَزوَة ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنتَ نَعصِبُ مِن الْحِرَقِ عَلَى أَرجُلِنَا، وَحَدَّثَ أَبُومُوسَى عِهَذَا الحديث ثُمَّ كُرِة ذَاكَ قَالَ: مَا كُنتُ أَصنَعُ بِأَن أَذَكُرَهُ كَانَةُ كَرِة أَن يَكُونَ شَيءٌ مِن عَملِهِ أَفْشَاهُ.

اَلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللهَ عَلَيْمٌ فَينْهُم مِّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ وَمَا بَدُيلًا ﴾.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبدُالأَعلَى، عَن مُحَيدِ. قَالَ: سَأَلتُ أَنسًا. قَالَ: حِ وحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ زُرَارَةً، حَدَّثَنَا زِيَادٌ. قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَيدٌ الطَّوِيلُ، عَن أَنسٍ وَلِيُّتِي قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنسُ بنُ النَّصرِ عَن قِتَالِ بَدرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبتُ عَن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلتَ المُشرِكِينَ لَئِن اللهُ بَدرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبتُ عَن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلتَ المُشرِكِينَ لَئِن اللهُ

أَشْهَدُنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيْرَينَ اللهُ مَا أَصنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يُومُ أُحُدٍ وَانكَشَفَ المُسلِمُونَ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعتَذِرُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ يَعنِي أَصحَابَهُ، وَأَبرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ يَعنِي الْمُصحَابَهُ، وَأَبرَأُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ يَعنِي المُشْرِكِينَ، ثُمُّ تَقَدَّمَ فَاستَقبَلَهُ سَعدُ بنُ مُعَاذِ. إِلَيكَ مِمًا صَنَعَ هَوُلاءِ، يعنِي المُشرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاستَقبَلَهُ سَعدُ بنُ مُعاذِ. الجَنَّةُ وَرَبِّ النَّصْرِ، إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا مِن دُونِ أُحُدٍ. فَقَالَ: يَا سَعدُ بنَ مُعاذِ، الجَنَّةُ وَرَبِّ النَّصِرِ، إِنِي أَجِدُ رِيحَهَا مِن دُونِ أُحُدٍ. قَالَ سَعدٌ: فَهَا استَطَعتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدنَا بِهِ بِضِعًا قَالَ سَعدٌ: فَهَا استَطَعتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قَالَ أَنسٌ: فَوَجَدنَاهُ قَد قُيلً وَتَهَا يَنْ صَرَبَةً بِالسَّيفِ، أَو طَعنَةً بِرُمحٍ، أَو رَميَةً بِسَهم، وَوَجَدنَاهُ قَد قُيلً وَقَد مَثَلَ بِهِ المُشرِكُونَ، فَهَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُختُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنّا نُرَى وَقَد مَثَلَ بِهِ المُشرِكُونَ، فَهَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُختُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنّا نُرَى وَقَد مَثَلَ بِهِ المُشرِكُونَ، فَهَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلا أُختُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنسٌ: كُنّا نُرَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ ال

وَقَالَ: إِنَّ أُختَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَت ثَنِيَّةَ امرَأَةٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَجْلِيْنَ بِالْحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنِيَّةً بِالقِصَاصِ. فَقَالَ أَنسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَرَضُوا بِالأَرشِ وَتَرَكُوا القِصَاصَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِن عَبَادِ اللهِ مَن لَو أَقسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ».

قال الإمام البخاري رَاكُ (ج٧ ص١٧٣): حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ عَبُاسٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، عَن أَبِي جَمرَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى، عَن أَبِي جَمرَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَإِثْنِيْ قَالَ: لَبًا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبعَثُ النَّبِيِّ فَيَّالِيْ قَالَ لأَخِيهِ: اركب إلى هَذَا الوَادِي فَاعلَم لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرَعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِن السَّاء، وَاسمَع مِن قَولِهِ، ثُمُّ ابْتِنِي، فَانطَلَقَ الأَحْ حَتَّى قَدِمهُ وَسَمِعَ مِن قَولِهِ السَّاء، وَاسمَع مِن قَولِهِ، ثُمُّ ابْتِنِي، فَانطَلَقَ الأَحْ حَتَّى قَدِمهُ وَسَمِع مِن قَولِهِ مُمْ اللَّهُ يَامُرُ بِمَكَارِمِ الأَخلاقِ وَكَلامًا مَا هُوَ بِالشِّعرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيتَنِي مِنَّا أَرَدتُ، فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمُ قَلِهُ إِللَّهُ عِرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيتَنِي مِنَّا أَرَدتُ، فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ فَلِهُ إِلللَّعْرِ. فَقَالَ: مَا شَفَيتَنِي مِنَّا أَرَدتُ، فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ وَلَهِ إِللَّهُ عَرِهُ وَمَمَلَ شَنَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ عَرَا فَيَهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ مِنَا أَرَدتُ ، فَتَرَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ الْكُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَامًا مَا عُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِ وَكَالَهُ الْعَلَقَ لَهُ الْمَالِيْقِ وَلَا مَاءً حَتَّى قَدِمَ الْعَلَقَ الْمَاتِي عَلَى الْمَلْقَ الْمُحْتَى الْمُعْتَى الْمَعْتَى مِنْ الْعَلَقَ الْمَاسَعِ مِن قَولِهِ اللْهُ عَلَى الْمُعْتَلِقِ وَلَامًا مَا عُلَيْهُ الْمُعْتِيمِ اللْعَلَقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِلَامُ الْمُعْتَلِيمِ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْفَالِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَرِهِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَالَ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيمَ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُعْتَلِيمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَرِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَ الْمُؤْمِ الْمُعْتِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

مَكَّةَ فَأَنَّى المَسجِدَ فَالتَّمَسَ النَّبيُّ شَيِّ اللَّهِيُّ وَلا يَعرِفُهُ، وَكَرِهَ أَن يَسأَلَ عَنهُ حَتَّى أَدرَكُهُ بَعضُ اللَّيلِ فَاضطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَم يَسَأَلُ وَاحِدٌ مِنهُمَا صَاحِبَهُ عَن شَيءٍ حَتَّى أَصبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِربَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى ا المَسجِدِ وَظَلَّ ذَلِكَ اليَومَ وَلا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﴿ يَرَّالُهُ النَّبِيُّ حَتَّى أَمسَى، فَعَادَ إِلَى مَضجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَن يَعلَمَ مَنْزِلَهُ، فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لا يَسَأَلُ وَاحِدٌ مِنهُمَا صَاحِبَهُ عَن شَيءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثلِ ذَلِكَ فَأَفَّامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أَلا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقدَمَكَ. قَالَ: إِن أَعطَيتَنِي عَهدًا وَمِيثَاقًا لَتُرشِدنِي فَعَلتُ، فَفَعَلَ فَأَخبَرَهُ قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُو رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا أَصبَحتَ فَاتبَعنِي فَإِنِّي إِن رَأَيتُ شَيئًا أَخَافُ عَلَيكِ قُمتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ، فَإِن مَضَيتُ فَاتبَعنِي حَتَّى تَدخُلَ مَدخَلِي، فَفَعَلَ فَانطَلَقَ يَقَفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِن قُولِهِ وَأَسلَمَ مَكَانَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ: «ارجِع إِلَى قَومِكَ فَأَخبِرهُم حَتَّى يَأْتِيكَ أُمرِي» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأصرُخَنَّ بِهَا بَينَ ظَهرَانَيهِم، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَّى المَسجِدَ فَنَادَى بِأَعلَى صَوتِهِ: أَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمُّ قَامَ الْقَومُ فَضَرَبُوهُ حَتَّى أُوجَعُوهُ، وَأَتَى العَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيهِ قَالَ: وَبِلَكُم أَلَستُم تَعلَمُونَ أَنَّهُ مِن غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُم إِلَى الشَّأْمِ، فَأَنقَذَهُ مِنهُم، ثُمَّ عَادَ مِن الغَدِ لِمِثلِهَا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيهِ، فَأَكَبَّ العَبَّاسُ عَلَيهِ.

#### صبرهم على الاستمنعاف بمكة

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوَلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَتَبِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُولًا ﴾ (١).

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْرَجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوَلْسَآءِ وَٱلْوَلْسَآءِ وَٱلْوَلْسَآءِ وَٱلْوَلْسَانِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاجْعَل لَّنَا مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال البخاري رَالله (ج١٢ ص٣١١): حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلالٍ، عَن هِلالِ ابنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبدِالرَّمَنِ أَخبَرَهُ عَن أَبِي هُرَيرَةً، أَنَّ النَّبِيَ ابنِ أُسَامَةً، أَنْ أَبَا سَلَمَةً بنَ عَبدِالرَّمَنِ أَخبَرَهُ عَن أَبِي هُرَيرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ ابنِ أُسَامَةً، وَسَلَمَةً بنَ اللهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةً، وَسَلَمَةً بنَ هِشَامٍ، وَالوَلِيدَ بنَ الولِيدِ، اللهُمَّ أَنْجِ المُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللهُمَّ أَنْجِ المُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللهُمَّ اللهُمَّ أَنْجِ المُستَضعَفِينَ مِن المُؤمِنِينَ، اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

وقال البخاري رَحَالِكُهُ (ج٢ ص٤٩٦): حَدَّثَنَا قُتيبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ابنُ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أبي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أبي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّيِّ ابنُ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أبي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أبي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّيِّ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرَّكَعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بنَ أَبِيعَةَ، اللهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، اللهُمَّ أَنْ رَبِيعَةَ، اللهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، اللهُمَّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٩-٩٩.

أَنجِ الْمُستَضِعَفِينَ مِن الْمُؤمِنِينَ، اللهُمَّ اشدُد وَطأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهُمَّ اجعَلهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». وَأَنَّ النَّبِيَّ شَيْلِيَّ قَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

قال البخاري رَاكِيهِ، (ج ٨ ص ٤٣٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ، أَخبَرَنَا سُفيَانُ، عَن الأَعمَشِ، عَن أَبِي الضُّحَى، عَن مَسرُوقٍ، عَن خَبَّابٍ. قَالَ: كُنتُ قَينًا بِمَكَّة فَعمِلتُ لِلعَاصِ بِن وَائِلٍ السَّهمِيِّ سَيْقًا، فَجِئتُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ: لا أُعطِيكَ حَتَّى تَكفُر بِمُحَمَّدٍ عَيَّلِيْنِ حَتَّى وَلَيْ اللهُ مُ تَعْنَى وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنزَلَ مُمِيتَكَ اللهُ، ثُمَّ يُعَنِيكَ. قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللهُ ثُمَّ بَعَنَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنزَلَ مُمِيتَكَ اللهُ، ثُمَّ يُعَنِيكَ. قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللهُ ثُمَّ بَعَنَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ أَفَرَهُمُن عَهْدًا ﴾ أَلَا يَنْ اللهُ عُمَّ بَعَنَنِي عَن سُفيَانَ: سَيقًا اللهُ: عَن سُفيَانَ: سَيقًا وَلا مَوثِقًا.

آ قال البخاري رَالله (ج٧ ص١٧٦): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفِيانُ، عَن إسمَاعِيلَ، عَن قَيسٍ. قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ في مَسجِدِ الكُوفَةِ يَقُولُ: وَالله لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَمرِو بنِ نُفَيلٍ في مَسجِدِ الكُوفَةِ يَقُولُ: وَالله لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإسلامِ قَبلَ أَن يُسلِمَ عُمَرُ، وَلَو أَنَّ أُحُدًا ارفَضَّ لِلَّذِي صَنَعتُم بِعُثَانَ لَكَانَ تَعَفُّوقًا أَن يُرفَضَّ.

وقال ص(١٧٨): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَّى، حَدَّثَنَا يَحَيَى، حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا قَيسٌ. قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ زَيدٍ يَقُولُ لِلقَومِ: لَو رَأَيتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإسلامِ أَنَا وَأُختُهُ، وَمَا أَسلَمَ، وَلَو أَنَّ أُحُدًا انقَضَّ لِيَا صَنَعتُم بِعُثَمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَن يَنقَضَّ.

ا قال الإمام أحمد رَمَّكُ (ج اص ٤٠٤): حَدَّثَنَا يَعِي بنُ أَبِي بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَن عَاصِم بنِ أَبِي النَّجُودِ، عَن زِرِّ، عَن عَبدِاللهِ. قَالَ: أَوَّلُ مَن أَطْهَرَ إِسلامَهُ سَبعَةٌ: رَسُولُ اللهِ عَبَيْلِا وَأَبُوبَكِرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمَّهُ سُمَيَةً، وَصُهَيبٌ، وَبِلالٌ، وَالِقدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَبَيْلِا فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا اللهِ عَبَيْلِا فَمَنَعَهُ اللهُ بِقومِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُم فَأَخَذَهُم المُشرِكُونَ فَالنَّسُوهُم أَدرَاعَ الحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُم فِي الشَّمسِ، فَهَا مِنهُم إِنسَانٌ إلا وَقَد وَاتَاهُم عَلَى مَا أَرَادُوا، إلا بِلالٌ فَإِنَّهُ هَانَت عَلَيهِ نَفسُهُ فِي الله، وَهَانَ عَلَى قَومِهِ، وَأَعَلَا مَكَةً، وَهُو يَقُولُ: أَحَد قومِهِ، فَأَعطُوهُ الولدَانَ وَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةً، وَهُو يَقُولُ: أَحَد أَحَد.

سنده حسيق.

\*\* \*\* \*\* \*\*

#### استسلامهم لشرع الله

اً قال البخاري رَاكَ (ج٥ ص٣٥٥): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكُ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَلِيَّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ وَلِيَّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرَ وَلِيَّكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ورواه مسلم من حديث الزهري عن سالم عن أبيه وزاد فيه: قَالَ عَبدُاللهِ بنُ عُمَرَ: مَا مَرَّت عَلَيَّ لَيلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَ وَعِندِي وَصِيَّتِي.

قال الإمام مسلم وكلف (ج٣ ص١٢٨): حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ الجَحدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن الجَحدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن إبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَن أَيهِ. قَالَ: قَالَ أَبُومَسعُودِ البَدرِيُّ: كُنتُ أَضِرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوطِ، فَسَمِعتُ صَوتًا مِن خَلفِي: "اعلَم أَبَا مَسعُودٍ" فَلَم أَفهَم الصَّوتَ لِي بِالسَّوطِ، فَسَمِعتُ صَوتًا مِن خَلفِي: "اعلَم أَبَا مَسعُودٍ" فَلَم أَفهَم الصَّوتُ مِن الغَضَبِ. قَالَ: فَلَيَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُو رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

في رواية عبدالواحد عن الأعمش كلام، ولكنه تابعه جرير بن عبدالحميد، وسفيان الثوري، وأبوعَوَانَةً، ثلاثتهم عُند مسلم.

وقال الإمام أحمد وطلقه (ج٥ ص١٣٠)؛ ثنا عبدالرزاق. قال: ثنا سفيان، عن

الأعمش به مثله.

لَى قال البخاري رَحَكُ وَ (ج١ ص١٤٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ، عَن الزُّهِرِيِّ، عَن سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُروة بِنِ الزُّيرِ، أَنَّ حَكِيمَ بِنَ حِزَامٍ وَ اللهِ عَلَيْ فَاعطَانِي، ثُمُّ سَأَلتُهُ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعطَانِي، ثُمُّ سَأَلتُهُ فَاعطَانِي، ثُمُّ قَالَ لِي: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَصِرٌ خُلوٌ، فَمَن أَخَذَهُ فِإِشْرَافِ نَفسٍ لَم يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَمَن أَخَذَهُ فِإِشْرَافِ نَفسٍ لَم يُبَارَك لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْبَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِن اليّدِ السَّفلَى» قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَرزَأُ أَحَدًا بَعدَك شَيئًا حَيمٌ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَرزَأُ أَحَدًا بَعدَك شَيئًا حَيَّ أَفَارِقَ الدُّنِيَا، فَكَانَ أَبُوبَكِرٍ يَدعُو حَكِيمًا لِيُعطِيهُ العَطَاءَ فَيَأَبَى أَن يَقبَلَ مِن هَذَا الفَيءِ فَيَأَبَى أَن يَقبَلَ مِنهُ شَيئًا، ثُمُّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعطِيهُ فَأَبَى أَن يَقبَلَ منه. فَقَالَ: يَا مَعشَر مِنهُ شَيئًا، ثُمُ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعطِيهُ فَأَبَى أَن يَقبَلَ منه. فَقَالَ: يَا مَعشَر مِنهُ شَيئًا، ثُمُ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعطِيهُ فَأَبَى أَن يَقبَلَ منه. فَقَالَ: يَا مَعشَر مِنهُ اللهُ لَهُ مِن هَذَا الفَيءِ فَيَأَبَى أَن يَعْبَلَ المُعَلِيمُ وَيَا لَكُ يَعْطِيهُ وَيَهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِن هَذَا الفَيءِ فَيَأَبَى أَن يَعْرَفُ مُن هَذَا الفَيءِ فَيَأَبَى أَن يَعْمَلُهُ مَا مُذَا الفَيء فَيَأَتِي مَنَ مُن مُن مُن مَن هَا مَا يَعْ مَرَا حَكِيمٌ أَحَدًا مِن النَّاسِ شَيئًا بَعَدَ النَّيِ شَيْعَالَهُ حَتَى تُوفُقُي.

البخاري رَحَالِثُهُ (ج١٠ ص٣١٨): حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ مَسلَمَةً، عَن مَالِكٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمَر وَاللهِ عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَر وَاللهِ عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَر وَاللهِ عَن مَالِكٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَر وَاللهِ عَلَى قَالَ: «لا أَلبَسُهُ أَبَدًا» فَنَبَذَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مَنَامِكِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحَمَدِينَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَربَعًا وَثَلاثِينَ» ثُمَّ قَالَ سُفيَانُ: إحدَاهُنَّ أَربَعٌ وَثَلاثُونَ، فَهَا تَرَكتُهَا بَعدُ. قِيلَ: وَلا لَيلَةَ صِفِّينَ. لَيلَةَ صِفِّينَ.

آ قال البخاري رَحْالَهُ (ج١١ ص٥٣٠): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيرٍ، حَدَّثَنَا البنُ وَهبٍ، عَن يُونُسَ، عَن ابنِ شِهابٍ. قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: سَمِعتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ وَاللهُ يَنْهَاكُم أَن عُمَرُ: فَوَاللهُ مَا حَلَفتُ بِهَا مُنذُ سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ فَيَالِلْهُ مَا حَلَفتُ بِهَا مُنذُ سَمِعتُ النَّبِيَ ﷺ فَيَالِلْهُ مَا حَلَفتُ بِهَا مُنذُ سَمِعتُ النَّبِيَ اللهُ فَاكِرًا وَلا آثِرًا.

قال الحافظ رَمَالِقَهُ: قوله: ذاكرًا، أي: عامدًا. قوله: آثرًا، أي: حاكيًا عن الغير، أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري. اه المراد من "الفتح".

قَالَ الإمام البخاري وَاللهُ (ج ٨ ص ٤٨٩): وَقَالَ أَحَدُ بنُ شَبِيبٍ:

 حَدَّثَنَا أَبِي، عَن يُونُس، عنِ ابنِ شِهَاب، عَن عُروَة، عَن عَائِشَةَ وَاللهُهُ وَاللهُهُ وَاللهُهُ وَاللهُ اللهُ الله

حَدَّثَنَا أَبُونُعُيمٍ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ نَافِعٍ، عَن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنتِ شَيبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَلِيُّهِا كَانَت تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ أَخَذَنَ أُزرَهُنَّ فَشَقَقَتَهَا مِن قِبَلِ الْحَوَاشِي، ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُومِينَ ﴾ أَخَذَنَ أُزرَهُنَّ فَشَقَقَتَهَا مِن قِبَلِ الْحَوَاشِي، فَاحْتَمَرَنَ بِهَا.

قال الحافظ وَمَالِفَهُ: ولابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن عثمان بن خُتيم عنَّ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣١.

صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: ذكرنا عند عائشة نساء قريش وَفَصْلَهُنَّ فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيتُ أفضلَ من نساء الأنصارِ أشدَّ تصديقًا بكتابِ الله ولا إيمانًا بالتنزيلِ، لقد أُنزلت سورة النور: ﴿ وَلِيَضَرِيْنَ بِخُمُوفِنَ عَلَى جُعُومِينَ ﴾ فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل قيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطِهَا فأصبحن يصلين الصبح مُعْتَجِرَاتِ، كأن على رءوسهن الغربان.

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك. اهـ

الثنى، وابنُ بشار، قالا: حدَّثنَا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدثنا شعبةُ بِهذا الشين، وابنُ بشار، قالا: حدَّثنَا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدثنا شعبةُ بِهذا الإسناد، وفي حديث ابنِ المثنى قال سمعتُ النضرَ بنَ أنسٍ، حَدَّثنِي مُحَمَّدُ ابنُ سَهلِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثنَا ابنُ أبي مَريمَ، أخبَرَني مُحَمَّدُ بنُ جَعفرٍ، أخبَرَني المُعمَّدُ بنُ جَعفرٍ، أخبَرَني إبنُ سَهلِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثنَا ابنُ أبي مَريمَ، أخبَرَني مُحمَّدُ بنُ جَعفرٍ، أخبَرَني إبرَاهِيمُ بنُ عُقبَةً، عَن كُريبٍ مَولى ابنِ عَبَّاسٍ، عَن عبدِاللهِ بنِ عَبَّاسٍ، إبرَ عَبَّاسٍ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعمِدُ أَحَدُكُم إلى جَمرَةٍ مِن نَارٍ فَيَجعَلُهَا في يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَ مَا ذَهبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذ خَاتِمَكَ انتفع بِهِ. قَالَ: لا وَالله لا آخُذُهُ أَبدًا وَقَد طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اً قال البخاري رَمُالله (ج١١ ص٢٦٣): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُوالاً حَوَسِ، عَن الأَعمَشِ، عَن زَيدِ بنِ وَهبٍ. قَالَ: قَالَ أَبُوذَرِّ: كُنتُ أَمشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلاً في حَرَّةِ المَدِينَةِ فَاستَقبَلَنَا أُحُدٌ. فَقَالَ: «يَا أَبَا ذُرِّ». قُلتُ: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «مَا يَسُرُّ فِي أَنَّ عِندِي مِثلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهبًا تَمضِي عَلَيَّ ثَالِئَةٌ وَعِندِي مِنهُ دِينَارٌ، إلا شَيئًا أَرصُدُهُ لِدَينٍ إلا أَن أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» عَن يَوينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَمِن خَلفِهِ، بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» عَن يَوينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَمِن خَلفِهِ،

اَ قال البخاري رَحَالَتُهُ (ج١٠ ص٣٦): حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَبدِاللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِاللهِ بنِ أَبِي طَلحَةً، عَن أَنسِ بنِ مَالِكُ وَلِيْتُهُ قَالَ: كُنتُ أَسقِي أَبَا عُبَيدَةً وَأَبَا طَلحَةً وَأُبَيَّ بنَ كَعبٍ مَن فَضِيخ زَهوٍ وَتَمرٍ فَجَاءَهُم آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت. فَقَالَ أَبُوطَلحَةً: قُم يَا أَنسُ فَأَهرِقهَا، فَأَهرَقتُهَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ، عَن أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعتُ أَنسًا. قَالَ: كُنتُ قَالًا عَلَى الخَيِّ أَسقِيهِم عُمُومَتِي، وَأَنَا أَصغَرُهُم الفَضِيخَ فَقِيلَ: حُرِّمَت الخَمرُ، فَقَالُ الخَيْ الْخَيْ وَبُسرٌ. فَقَالَ فَعَالُوا: أَكَفِتُهَا، فَكَفَأْتُهَا. قُلتُ لأَنسٍ: مَا شَرَابُهُم؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسرٌ. فَقَالَ أَبُوبَكِرِ بنُ أَنسٍ: وَكَانَت خَمَرَهُم، فَلَم يُنكِر أَنسٌ.

وَحَدَّثَنِي بَعضُ أَصِحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَت خَمَرَهُم ﴿ يَوْمَئِذٍ.

اً قال البخاري رَحَالَهُ (ج ٩ ص ٥٥١): حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا حَاتِمِ الأَشْهَلُ بنَ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ، عَن ثُهَامَةَ بنِ أَنسٍ، عَن أَبَا حَاتِمٍ الأَشْهَلُ بنَ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ، عَن ثُهَامَةَ بنِ أَنسٍ، عَن أَبَامَ قَالَ: دَخَلتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى غُلامٍ لَهُ خَيَاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيهِ أَنَسٍ وَيُسِيِّ قَالَ: دَخَلتُ مَعَ النَّبِيِّ عَمَلِهِ. قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّلِهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاء. قَالَ: فَجَعَلُ النَّبِيُ عَيَّلِهُ يَتَبَعُهُ الدُّبَاء. قَالَ: فَجَعَلُ النَّبِيُ عَدُ أُحِبُ الدُّبًاء. قَالَ: فَجَعَلُ النَّبِيُ عَدُ أُحِبُ الدُّبًاء.

قَالَ البخاري رَحْكَ (ج٨ ص١٧٥): حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ. قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمرَ رَجُلَّ فَقَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمرَ رَجُلَّ فَقَالَ: أَنزِلَ عُمرَ رَجُلَّ فَقَالَ: أَنزِلَ عُمرَ رَجُلِّ فَقَالَ: أَنزِلَ اللَّيلَةَ قُرآنٌ، فَأُمِرَ أَن يَستَقبِلَ الكَعبَةَ فَاستَقبِلُوهَا، وَاستَدَارُوا كَهَيئَتِهِم فَتُوجَهُوا إِلَى الكَعبَةِ، وَكَانَ وَجهُ النَّاسِ إِلَى الشَّام.

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة، الآية: ٢٨٤.

كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكُنَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ (() قَالَ: قَد فَعَلَتُ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: قَد فَعَلَتُ ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَدَنَا ﴾ قَالَ: قَد فَعَلَتُ.

قال مسلم رَجَالَكُ (ج٢ ص١٤٤): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مِنهَالِ الضَّرِيرُ، وَأُمَيَّةُ بِنُ بِسِطَامَ العَيشِيُّ، وَاللَّفظُ لأُمَيَّةَ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا رَوحٌ وَهُوَ ابنُ القَاسِم، عَنِ العَلاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ هُرَيرَةً. قَالَ: لَيَّا نَزَلَت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِلِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَكَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) قَالَ: فَاشتَدَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمُّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ. فَقَالُوا: أَي رَسُولَ اللهِ، كُلِّفنَا مِن الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِهَادَ، وَالصَّدَقَّة، وَقَد أُنزِلَت عَلَيكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهلُ الكِتَابَينِ مِن قَبلِكُم: سَمِعنَا وَعَصَينَا بَل قُولُوا: سَمِعنَا وَأَطَعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ» قَالُوا: سَمِعنَا وَأَطَعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ، فَلَمَّا اقتَرَأَهَا القّومُ ذَلَّت بِهَا أَلسِنَتُهُم، فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ، وَكُلُبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ، وَقَىٰالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (" فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٤.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهُ اللهُ تَعَالَى فَأْنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قَالَ: نَعَم ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتُهُ، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَم ﴿ رَبِّنَا وَلَا تُحْمَيِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِيدً ﴾ ألَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَم ﴿ رَبِّنَا وَلَا تُحْمَيِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِيدً ﴾ قَالَ: نَعَم ﴿ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانْهُمُ رُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانْهُمُ رُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَدَنَا فَانَهُمُ رُنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتُ مَوْلِدَنَا فَانْهُمُ رُنَا عَلَى اللَّهُ وَاعْفُ لَنَا وَالْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الن سَلَمَة، عَن أَبِي نَعَامَة، عَن أَبِي نَضرَة، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَنَ اللهِ سَلَمَة، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَنَ اللهِ سَلَمَة وَمَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَلَّا انصَرَفَ قَالَ: (لِمَ خَلَعتُم نِعَالَهُم، فَلَا انصَرَفَ قَالَ: (لِمَ خَلَعتُم نِعَالَكُم؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَينَاكَ خَلَعتَ فَخَلَعنا. قَالَ: (إِنَّ جِبرِيلَ أَتَانِي فَأَخبَرَنِي أَنَّ بِهَا خَبَتًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُم المَسجِدَ فَليَقلِب نَعَلَهُ فَليَنظُر فِيهَا، فَإِن رَأَى بِهَا خَبَتًا فَليَمسحهُ بِالأَرضِ، ثُمُّ لِيُصَلِّ فِيهِهَا».

قال الحاكم وَالله (ج١ ص١٦٠): صحيحً عليمُ ط مُسِلم.

آ قال الإمام مسلم رَحَاتُهُ (ج٣ ص٤٠): حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقبَالُ أَبِي سُفيَانَ قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُوبَكِرٍ وَسُولَ اللهِ عَنهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعرَضَ عَنهُ، فَقَامَ سَعدُ بنُ عُبَادَةً فَقَالَ: إِيّانَا فَرَيْنَ مَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَو أَمرَتَنَا أَن نُخِيضَهَا البَحرَ نُرِيدُ يَا رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لَو أَمرَتَنَا أَن نُخِيضَهَا البَحرَ لأَخْضَنَاهَا، وَلَو أَمْرَتَنَا أَن نُخرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرِكِ الغِبَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيهِ النَّاسَ فَانطَلَقُوا، حَتَّى نَزَلُوا بَدرًا، وَوَرَدَت عَلَيهِم فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَةً النَّاسَ فَانطَلَقُوا، حَتَّى نَزَلُوا بَدرًا، وَوَرَدَت عَلَيهِم

رَوَايَا قُرِيشٍ وَفِيهِم عُلامٌ أُسودُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصحَابُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسَالُونَهُ عَن أَبِي سُفيَانَ وَأَصحَابِهِ فَيَقُولُ: مَا لِي عِلمٌ بِأَبِي سُفيَانَ، وَلَكِن هَذَا أَبُوجَهلٍ، وَعُتبَةُ، وَشَيبَةُ، وَأُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ سُفيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَلَكَ ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: نَعَم أَنَا أُخبِرُكُم هَذَا أَبُوسُفيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفيَانَ عِلمٌ، وَلَكِن هَذَا أَبُوجَهلٍ، وَعُتبَةُ، وَشَيبَةُ، وَأُميَّةُ وَشَيبَةُ، وَأُميَّةُ وَشَيبَةُ، وَأُميَّةُ وَشَيبَةُ، وَأُميَّةُ وَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفيَانَ عِلمٌ، وَلَكِن هَذَا أَبُوجَهلٍ، وَعُتبَةُ، وَشَيبَةُ، وَأُميَّةُ وَأُميَّةُ وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةُ وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةُ وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةً وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةً وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةً وَمُعْتَبَةً، وَشَيبَةُ، وَأُميَّةً وَمُعْتَبَةً، وَأُميَّةً وَلَا يَعْتَلُوهُ وَلَا اللهِ عَلَيْقِ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُوهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

آ قال الإمام مسلم وَالله (ج١ ص٤٣): حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُكيرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ أَبُوالنَّضِ، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ المُغِيرَةِ، بُكيرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ أَبُوالنَّضِ، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَن تَابِتٍ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: نُمِينَا أَن نَسأَلَ رَسُولَ اللهِ يَنَالِهُ وَنَحَنُ شَيءٍ، فَكَانَ يُعجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِن أَهلِ البَادِيَةِ العَاقِلُ فَيَسأَلُهُ وَنَحَنُ نَسَمُعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَ لَنَا نَسَمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَ لَنَا نَسَمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهلِ البَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَ لَنَا أَنَّكَ تَرَعُمُ أَنَّ الله أَرسَلَكَ. قَالَ: « صَدَقَ». قَالَ: فَمَن خَلَقَ السَّبَاء؟ قَالَ: « اللهُ » قَالَ: فَمَن خَلَقَ السَّبَاء؟ قَالَ: وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: « اللهُ » قَالَ: فَمَن خَلَقَ السَّبَاء والأَرضَ، قَالَ: فَالَذِي خَلَقَ السَّبَاء والأَرضَ، وَالْحَبَلُ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: « الله » قَالَ: فَبِالَذِي خَلَقَ السَّاءَ والأَرضَ، وَالْحَبَالُ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: « الله » قَالَ: فَبِالَذِي خَلَقَ السَّاءَ والأَرضَ،

<sup>(</sup>۱) خُذِفَت النون في: تضربوه وتتركوه لغير ناصب ولا جازم، على حد قول الشاعر: أبيتُ أسري وتبيتي تَــدْلُكِي وجهـك بـالعنبر والمـسك الــذَّكِيْ

وَنَصَبَ الجِبَالَ، آللهُ أَرسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَم» قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا وَلَيَاتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم» قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا زَكَاةً فِي أَموَالِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: «نَعَم» قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا زَكَاةً فِي أَموَالِنَا؟ قَالَ: وَرَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا صَومَ شَهرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: فِبالَّذِي رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا صَومَ شَهرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: فَبِالَّذِي أَرسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم» قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا حَجَّ البَيتِ أَرسَلَكَ آللهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: وَزَعَم رَسُولُكَ أَنَّ عَلَينَا حَجَّ البَيتِ مَن استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ وَلًى. قَالَ: وَالَّذِي بَعَتْكَ مَن استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ النَّبِيُ شَيِّنِيْ وَلا أَنقُصُ مِنهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُ شَيِّنِيْ وَلا أَنقُصُ مِنهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُ شَيِّنِيْ وَلا أَنقُصُ مِنهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ الْمِن الْمَعْلَى الْمَالِكَ اللهُ الْمُولُكَ أَنْ الْمَنْ فَلَ اللهُ اله

حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمِ العَبدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ اللهِ المُغِيرَةِ، عَن ثَابِتٍ. قَالَ أَنسُ: كُنَّا نُهِينَا فِي القُرآنِ أَن نَسأَلَ رَسُولَ اللهِ المُغِيرَةِ، عَن ثَابِتٍ. قَالَ الحَدِيثَ بِمِثلِهِ.

紫紫紫绿绿

#### عبيرهم على الفقر والجوع والغري

الله على الله الإمام أحمد وَالله (ج٢ ص ٣٤٨): حَدَّثَنَا سُرَيجُ بنُ النُّعَمَانِ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُينَةً، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَن عُروَةً، عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ، مَن كَانَ مِنكُنَّ أَبِي بَكرٍ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ، مَن كَانَ مِنكُنَّ أَبِي بَكرٍ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْفَع رَأْسَهَا، حَتَّى يَرفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِن يُولِم الآخِرِ فَلا تَرفَع رَأْسَهَا، حَتَّى يَرفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِن طَيقِ ثِيَابِ الرِّجَالِ.

هذا حديثٌ صحيح يُج رجاله رجال الصحيح.

اً قال الإمام البخاري رَحَالِقَهُ (ج٢ ص٢٩٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ. قَالَ: أَخبَرَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ. قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ يَكُلِّكُ وَهُم عَاقِدُو أُزرِهِم مِن الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِم. فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لا تَرفَعنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَستَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

قال الحافظ في "الفتح" (ج١ ص٤٧٣): وفي رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري (عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر). اهد المراد من "الفتح".

قال الإمام مسلم بن الحجاج رَّالله (ج٣ ص١٦٢٥) بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَن قَابِتٍ، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عَن المِقدَادِ سُلَيَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَن قابِتٍ، عَن عَبدِالرَّحَنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عَن المِقدَادِ قَالَ: أَقبَلتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقد ذَهَبَت أَسمَاعُنَا وَأَبصَارُنَا مِن الجَهدِ، فَالَ: أَقبَلتُ اللهِ عَلَى أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِيْ فَلَيسَ أَحَدٌ مِنهُم فَهَ مَعْمَلنَا نَعْرِضُ أَنفُسَنَا عَلَى أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِيْنَ فَلَيسَ أَحَدٌ مِنهُم يَقبَلنَا، فَأَتَينَا النَّبِيُ عَنَا النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ يَتَعْلِلْ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ عَلَى أَهلِهِ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعنُو فَقَالَ النَّبِيُ

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ لِنَّالِيُّ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيَجِيءُ مِن اللَّيلِ فَيُسَلِّمُ تَسلِيهً لا يُوقِظُ نَائِيًا، وَيُسمِعُ اليَقظَانَ. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِي المَسجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيطَانُ ذَاتَ لَيلَةٍ وَقَد شَرِبتُ نَصِيبِي. فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنصَارَ فَيُتحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِندَهُم مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الجُرعَةِ، فَأَتَيتُهَا فَشَرِبتُهَا، فَلَمَّا أَن وَغَلَت في بَطنِي وَعَلِمتُ أَنَّهُ لَيسَ إِلَيهَا سَبِيلٌ. قَالَ: نَدَّمني الشَّيطَانُ فَقَالَ: وَيَحَكَ مَا صَنَعتَ أَشَرِبتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ فَيَدعُو عَلَيكَ فَتَهلِكُ فَتَدهَبُ دُنيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَى شَملَةٌ إِذَا وَضَعتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لا يَجِيئُنِي النَّومُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَم يَصِنَعَا مَا صَنَعتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى المَسجِد فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنهُ فَلَم يجِد فِيهِ شَيئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّهَاءِ فَقُلتُ: الآنَ يَدعُو عَلَى فَأَهلِكُ. فَقَالَ: «اللهُمَّ أَطعِم مَن أَطعَمَنِي، وَأَسقِ مَن أَسقَانِي» قَالَ: فَعَمَدتُ إِلَى الشَّملَةِ فَشَدَدُتُهَا عَلَيٌّ، وَأَخَدْتُ الشَّفرَةَ فَانطَلَقتُ إِلَى الأَعنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذِّبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدتُ إِلَى إِنَاءِ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطمَعُونَ أَن يَحتَلِبُوا فِيهِ. قَالَ: فَحَلَبتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتهُ رَغَوَةٌ، فَجِئتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبتُم شَرَابَكُم اللَّيلَة؟» قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشرَب، فَشَرِبَ ثُمُّ نَاوَلَنِي، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشرَب، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ النَّهِ عَلَيْكُ فَد رَوِي وَأَصَبتُ دَعوَتَهُ، ضَحِكتُ حَتَّى أُلقِيتُ إِلَى الأَرضِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إحدَى سَوآتِكَ يَا مِقدَادُ » فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ مِن أَمرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلَتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا هَذِهِ إِلا رَحَةٌ مِن اللهِ، أَفَلا كُنتَ آذَنتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَينَا فَيُصِيبَانِ مِنهَا». قَالَ: فَقُلَتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبَهَا وَأَصَبَتُهَا مَعَكَ مَن أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ».

وحَدَّثَنَا إِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، أَخبَرَنَا النَّضُ بنُ شُمَيلٍ، حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ النَّضُ بنُ الْغِيرَةِ بَهَذَا الإِسنَادِ. اهـ

وَاللهُ الإمام البخاري مِرَاللهُ (ج١٣ ص٣٠٣): حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ حَرب، حَدَّثَنَا مَادُ، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّدٍ. قَالَ: كُنَّا عِندَ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَلَيهِ حَرب، حَدَّثَنَا مَمَّانِ مِن كَتَّانٍ فَتَمَخَّطُ. فَقَالَ: بَخ بَخ أَبُوهُريرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الكَتَّانِ لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيهَا بَينَ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيلُ إِلَى حُجرَةِ عَائِشَةً مَعْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيضَع رِجلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجنُونٌ، وَمَا بِي مِن جُنُونٍ مَا بِي إلا الجُوعُ.

وأخرجه الترمذي (ج٧ ص٢٣) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب.

اً قال مسلم رَمَاكُ (ج ٤ ص ٢٢٧٨): حَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُوخَ ، حَدَّثَنَا سُلَيبَانُ بنُ المُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُمَيدُ بنُ هِلالٍ ، عَن خَالِدِ بنِ عُميرِ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ مُ اللهِ عَمَيرِ الله وَأَثْنَى عَلَيهِ مُ اللهِ قَالَ: أَمَّا المَدَوِيِّ. قَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ: فَعَالَ: فَإِنَّ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيهِ مُ قَالَ: أَمَّا بَعَدُ: فَإِنَّ اللهُ نِتَا قَد آذَنَت بِصَرِم وَوَلَّت حَدَّاءَ وَلَم يَبقَ مِنهَا إِلا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُم مُنتَقِلُونَ مِنهَا إِلَى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا ، كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُم مُنتَقِلُونَ مِنهَا إِلَى دَارٍ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانتَقِلُوا يَغِيرِ مَا يَحَضَرَتِكُم، فَإِنَّهُ قَد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلقَى مِن شَفَةِ عَلَى اللهُ لَتُمْلاً فَنَ مَا يَنَ مِصرَاعَينِ مِن مَصَارِيعِ الجُنَّةِ مَسِيرَةُ مَسِيرَةُ الْعَجِبْتُم وَلَقَد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَينَ مِصرَاعَينِ مِن مَصَارِيعِ الجُنَّةِ مَسِيرَةُ مَسِيرَةً أَقَعَ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ مَسِيرَةً مَسِيرَةً مَسِيرَةً وَلَوْتُ مَا بَينَ مِصرَاعَينِ مِن مَصَارِيعِ الجُنَّةِ مَسِيرَةً مَسِيرَةً اللهُ عَنْ مَا اللهُ ا

أَربَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيهَا يَومٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِن الزِّحَامِ، وَلَقَد رَأَيتُنِي سَابِعَ سَبعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَت أَشدَاقُنَا.

المام الترمذي وَلَكُ (ج٧ ص٣٣): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَمَدٍ، حَدَّثَنَا عَبَدُاللهِ بنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيوَةُ بنُ شُريحٍ، أَخبَرَني أَبُوهَانِيْ الحَولانِيُّ، أَنَّ أَبَا عَلِيٌّ عَمرَو بنَ مَالِكِ الجَنبِيَّ أَخبَرَهُ عَن فَصَالَةَ بنِ عُبَيدٍ، الخَولانِيُّ، أَنَّ أَبنا عَلِيُّ عَمرَو بنَ مَالِكِ الجَنبِيَّ أَخبَرَهُ عَن فَصَالَةَ بنِ عُبَيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَيْلِ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِن قَامَتِهِم في الصَّلاةِ مِن الخَصَاصَةِ، وَهُم أَصحَابُ الصَّقَةِ، حَتَّى يَعُولَ الأَعرَابُ: هَوُلاءِ بَجَانِينُ أَو مِن الخَصَاصَةِ، وَهُم أَصحَابُ الصَّقَةِ، حَتَّى يَعُولَ الأَعرَابُ: هَوُلاءِ بَجَانِينُ أَو عَن الخَصَاصَةِ، وَهُم أَصحَابُ الصَّقَةِ، حَتَّى يَعُولَ الأَعرَابُ: هَوُلاءِ بَجَانِينُ أَو عَلَيْونَ مَا عَن الْخَصَاصَةِ، وَهُم أَصحَابُ اللهِ عَلَيْثُ انصَرَفَ إلَيهِم. فَقَالَ: «لَو تَعلَمُونَ مَا كُمُ عِندَ اللهِ لا حَبَيتُم أَن تَزدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». قَالَ فَصَالَةُ: أَنَا يَومَئِذِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### هذا حدِيثٌ حسن صحِيحٌ.

ا قال البخاري رَّالُكُ (ج٢ ص ٢١): حَدَّنِي مُحَمَّدُ بنُ الحَكَمِ، أَخبَرَنَا النَّصْرُ، أَخبَرَنَا إسرائيلُ، أَخبَرَنَا سَعدٌ الطَّائِيُّ، أَخبَرَنَا مُحِلُّ بنُ خَبِرَنَا النَّصِيُّ الطَّائِيُّ، أَخبَرَنَا مُحِلُّ بنُ خَلِيفَةَ، عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتِم. قَالَ: بينَا أَنَا عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِذَا أَنَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيهِ قَطعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، فَشَكَا إِلَيهِ قَطعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلُ مَا أَنَاهُ رَجُلُ هَلَ مَا إِلَيهِ قَطعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ: «فَإِن طَالَت هِلَ مَا أَنَاهُ رَجُلُ مِن الجِيرَةِ حَتَى نَطُوفَ بِالكَعبَةِ، لا ثَخَافُ بِكَ حَيَاةٌ لَتَوْيَنَ نَفسِي: فَأَينَ دُعَارُ طَيِّيُ الَّذِينَ قَد سَعَرُوا البِلادَ؟ «وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُثُوزُ كِسرَى» قُلتُ: كِسرَى بنِ البِلادَ؟ «وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُثُوزُ كِسرَى» قُلتُ: كِسرَى بنِ البِلادَ؟ «وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُثُوزُ كِسرَى» قُلتُ: كِسرَى بنِ

هُرمُزَ؟ قَالَ: «كِسرَى بنِ هُرمُزَ، وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَينَ الرَّجُلَ يُخرِجُ مِلَءَ كُفِّهِ مِن ذَهَبٍ أَو فِضَةٍ يَطلُبُ مَن يَقبَلُهُ مِنهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقبَلُهُ مِنهُ، مِلْءَ كُفِّهِ مِن ذَهَبٍ أَو فِضَةٍ يَطلُبُ مَن يَقبَلُهُ مِنهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقبَلُهُ مِنهُ، وَلَيَلَقَيَنَ اللهَ أَحَدُكُم يَومَ يَلقَاهُ وَلَيسَ يَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ يُتَرجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَلَم أَبعَث إِلَيكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: تَلَى. فَيَقُولُ: أَلَم أُعطِكَ مَالًا وَأَفْضِلُ عَلَيك؟. فَيَقُولُ: تَلَى، فَيَنْولُ عَن يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلا جَهَنَمَ، وَيَنظُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَعْمُ لَهُ وَلَا يَرَى إِلا جَهَنَمَ، قَالَ عَدِيُّ: سَمِعتُ النَّيِ يَنْ عَلَى عَدِيْ اللهُ عَلَى عَدِيْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ لَرَبُولُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اً قال الإمام مسلم رَّالله (ج٣ ص١٦٠٥): حَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَة، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَلِيفَة، عَن يَزِيدَ بنِ كَيسَانَ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَومٍ أَو لَيلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكِرٍ أَبِي هُرَيرَة قَالَ: «مَا أَخرَجَكُم مِن بيُوتِكُم هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالا: الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَخرَجَنِي الَّذِي أَخرَجَكُم قُومُوا، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَنَّى رَجُلًا مِن الأَنصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيسَ في بَيتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ المَرأَةُ اللهِ عَلَيْ : «أَينَ فُلانٌ»؟ قَالَت: ذَهَبَ مَرحَبًا وَأَهلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَينَ فُلانٌ»؟ قَالَت: ذَهَبَ مَرحَبًا وَأَهلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَينَ فُلانٌ»؟ قَالَت: ذَهَبَ مَرحَبًا وَأَهلًا. اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَتَ فَالْكَانَ وَالْحَلَقَ فَي وَصَاحِبَيهِ ثُمَّ قَالَ: الحَمدُ للهِ مَا أَحَدٌ اللهِ عَلَيْ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَلَى وَصَاحِبَيهِ ثُمَّ قَالَ: الحَمدُ للهِ مَا أَحَدٌ اللهِ مَا أَحَدٌ المُولُ اللهِ عَنْ فَي بَيتِهِ، فَأَكَنَا أَنَ اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْ فَعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَالَتَ الْمَالَقُ فَالَا اللهِ فَالَدُ لَهُ وَسُولِ اللهِ فَي اللهِ فَيَالَ اللهِ عَلَيْ فَالَا عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَى اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَمِن ذَلِكَ العِذَقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَن شَبِعُوا وَرَوُوا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَر: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسَأَّلُنَّ عَن هَذَا النَّعِيمِ يَومَ القِيَامَةِ، أَخرَجَكُم مِن بُيُوتِكُم الجُوعُ، ثُمَّ لَم تَرجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُم هَذَا النَّعِيمُ».

وحَدَّثَنِي إِسحَقُ بنُ مَنصُورٍ، أَخبَرَنَا أَبُوهِشَامٍ يَعنِي المُغِيرَةَ بنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبدُالوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُوحَازِمٍ. قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: بَينَا أَبُوبَكِرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذِ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ عَيَّلَيْ فَقَالَ: «مَا أَقَعَدَكُمُ هَاهُنَا؟» قَالا: أَخرَجَنَا الجُوعُ مِن بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِ، ثُمَّ ذَكرَ نَحَو حَدِيثِ خَلَفِ بنِ خليفة.

قال البخاري رَاكَ (جِنْ البِهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهِلاً يَقُولُ: جَاءَت حَدَّنَا عَبدُالعَزِيزِ بِنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهلاً يَقُولُ: جَاءَت امرأَةٌ إِلَى النَّبِي شَيْلِ فَقَالَت: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي ، فَقَامَت طَوِيلا فَنظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّ طَويلا فَنظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَ طَالَ مُقَامُهَا ، فَقَالَ رَجُلُ : رَوِّجنِيهَا إِن لَم يَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ؟ وَصَوَّبَ فَلَمَ طَالَ مُقَامُهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : رَوِّجنِيهَا إِن لَم يَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ؟ قَالَ : «انظُر » ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، قَالَ : «انشُو إِن وَعَليهِ إِزَارٌ مَا عَليهِ فَقَالَ : وَالله إِن وَجَدتُ شَيعًا . قَالَ : «اذَهَب فَالتَمِس وَلُو خَاتًا مِن حَدِيدٍ » وَعَليهِ إِزَارٌ مَا عَليهِ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ : لا وَالله وَلا خَاتًا مِن حَدِيدٍ ، وَعَليهِ إِزَارٌ مَا عَليهِ وَدَاءٌ فَقَالَ : أَصِدِقُهَا إِزَارِي . فَقَالَ النَّبِيُ شَيْعٌ \* وَإِن لَبِسَتْهُ لَم يَكُن عَليها مِنهُ شَيءٌ » قَالَ : لا وَالله وَلا خَاتًا مِن حَدِيدٍ ، وَعَليهِ إِزَارُكَ إِن لَبِسَتْهُ لَم يَكُن عَليها مِنهُ شَيءٌ » قَالَ : «قَالَ لَبِسُتُهُ لَم يَكُن عَليها مِنهُ شَيءٌ » فَتَنحًى الرَّجُلُ فَعَلَكَ مِن عَلَيها مِنهُ شَيءٌ » قَالَ : «مَا مَعَكَ مِن القُرآنِ » قَالَ : سُورَةُ كَذَا وَكَذَا ، لِسُورٍ عَدَّدَهَا ، قَالَ : «قَد مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعْكَ مِن القُرآنِ » قَالَ : «قَد مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مِن القُرآنِ » قَالَ : «قَد مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعْكَ مِن القُرآنِ » قَالَ : «قَد مَلَّكُتُكَهَا بَا

قال البخاري رَحَالَثُهُ (٣ ص١٤٢): حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ بِنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ وَلِيْكُ عَيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ وَلِيْكُ فَوَالَ: هَاجَرِنَا مَعَ النَّبِيِ اللهِ اللهِ اللهِ، فَوقَعَ أَجرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنّا مَن مَاتَ لَم يَأْكُل مِن أَجرِهِ شَيئًا، مِنهُم مُصعَبُ بِنُ عُمَيرٍ، وَمِنّا مَن أَينَعَت لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهدِبُهَا، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ فَلَم نَجِد مَا نُكَفِّنُهُ إلا بُردَةً إِذَا غَطّينَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَت رِجلاهُ، وَإِذَا غَطّينَا رِجليهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأْمَرَنَا عَلَى رَجليهِ مِنَ الإذخِرِ.

الله البخاري رَمَالِكُهُ (ج٣ ص١٤٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ، أَخبَرَنَا عَبدُاللهِ، أَخبَرَنَا شُعبَةُ، عَن سَعدِ بِنِ إِبرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ إِبرَاهِيمَ، أَنَّ عَبدَالرَّحَمْنِ بِنَ عَوفٍ وَلِيُسُهُ أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِبًا. فَقَالَ: قُتِلَ مُصغَبُ النَّ عَميرٍ وَهُوَ خَيرٌ مِنِي كُفِّنَ فِي بُردَةٍ إِن غُطِّي رَأْسُهُ بَدَت رِجلاهُ، وَإِن غُطِّي رَأْسُهُ بَدَت رِجلاهُ، وَإِن غُطِّي رِجلاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمزَةُ وَهُوَ خَيرٌ مِنِي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا عُطِينَا مِن الدُّنيَا مَا أُعطِينَا، وَقَد خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَت لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامُ.

قال البخاري رَمِاللهِ، عَن إسماعِيلَ، عَن قَيسٍ. قَالَ: سَمِعتُ سَعدًا وَإِنْ عَن أَلَا عَرُو بِنُ عَونٍ، حَدَّثَنَا عَمُو بِنُ عَبِدِاللهِ، عَن إسماعِيلَ، عَن قَيسٍ. قَالَ: سَمِعتُ سَعدًا وَإِنْ يَعُولُ: إِنِّي لأُوّلُ العَرْبِ رَمَى بِسَهمٍ في سَبِيلِ الله، وَكُنّا نَعْزُو مَعَ النَّبِي يَعَلَّا وَمَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيضَعُ كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ أَو الشَّاةُ مَا لَهُ خِلطٌ، ثُمَّ أَصبَحَت بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإسلامِ، لَقَد خِبتُ إِذًا وَضَلَّ عَمِلِ. وَكَانُوا وَشُوا بِهِ إِلَى عُمَرَ قَالُوا: لا يُحسِنُ يُصَلِّى.

آ قال البخاري رَحْالَفُه (ج٢ ص٤٢٧): حَدَّنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ وَاللَّهُ حَدَّنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ اللَّهُ

اً قال الإمام أحمد رَّاللهُ (ج٢ ص٣٤): حَدَّثَنَا عَبدُالصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَي عَن عَبدِاللهِ بنِ شَقِيقٍ. قَالَ: أَقَمتُ بِالمَدِينَةِ مَعَ أَبِي أَي حَدَّثَنَا الجُريرِيُّ، عَن عَبدِاللهِ بنِ شَقِيقٍ. قَالَ: أَقَمتُ بِالمَدِينَةِ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ سَنَةً. فَقَالَ لِي ذَاتَ يَومٍ وَخَعَنُ عِندَ حُجرَةِ عَائِشَةَ: لَقَد رَأَيتُنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلا البِرَادُ المُفَتَّقَةُ، وَإِنَّا لَيَاتِي عَلَى أَحَدِنَا الأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ ثِيلَهُ مَ لَي إِلا البِرَادُ المُفَتَّقَةُ، وَإِنَّا لَيَاتِي عَلَى أَحَدِنَا الأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ، حَتَّى إِن كَانَ أَحَدُنَا لَيَاخُذُ الحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخْصِ بَطِنِهِ، ثُمَّ يَشُدُهُ صَلْبَهُ، حَتَّى إِن كَانَ أَحَدُنَا لَيَاخُذُ الحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَخْصِ بَطِنِهِ، ثُمَّ يَشُدُهُ بِهُ بِعُولِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ، فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَومٍ تَمرًا، فَأَصَابَ كُلُّ إِنسَانٍ مِنَّا سَبِعَ تَمَرَاتٍ فِيهِنَّ حَشَفَةٌ، فَهَا سَرَّنِي أَنَّ لِي مَكَانَهَا تَمرَةً جَيْدَةً، وَاللهِ عَنْ مَضَعِي. وَلَانَ يَلُكُ: لِمَ؟ قَالَ: قَلْتُ لِمَ؟ قَالَ: قُلْتُ لِمِ عَضَعِي.

هذا حديث صحيح على طميل، والجريري هو سعيد بن إياس خُتلِطٌ، ولكن عبدالوارث بن سعيد سمع منه قبل الاختلاط، كما في "الكواكب النيرات".

عَن أَبِي هُرَيرَةً. قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ يَبْرِيْنِ فِي مَسِيرٍ قَالَ: فَنَفِدَت أَزْوَادُ القَومِ قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو قَالَ: خَقَى هَمَّ بِنَحرِ بَعضِ جَمَائِلِهِم. قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَو جَمَعتَ مَا بَقِيَ مِن أَزْوَادِ القَومِ فَدَعُوتَ الله عَلَيهَا؟ قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَجَاءَ ذُو البّرِّ بِبُرِّهِ، وَذُو التَّمرِ بِتَمرِهِ. قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ. قُلتُ: وَمَا كَانُوا يَصْغُونَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشرَبُونَ عَلَيهِ المَاءَ. قَالَ: فَقَالَ عِندَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَن لا فَدَعَا عَلَيهَا حَتَّى مَلا القومُ أَزُودَتَهُم. قَالَ: فَقَالَ عِندَ ذَلِكَ: «أَشْهَدُ أَن لا فَدَعَا عَلَيهَا حَتَّى مَلا اللهِ، لا يَلقَى الله بِهَا عَبدٌ غَيرَ شَاكٌ فِيهِا، إلا وَحَلَ الْجَنَّة ».

وَالَّمْ الْعَلاءِ، جَمِيعًا عَن أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُوكُريبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَن الْعَمَشِ، عَن أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُوكُريبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَن الأَعْمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً، أَو عَن أَبِي سَعِيدٍ -شَكَّ الأَعْمَشُ- قَالَ: لَيًا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ أَصَابِ النَّاسَ تَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

«أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يِلقَى اللهَ بِهِمَا عَبدٌ غَيرَ شَاكً فَيُحجَبَ عَن الجَنَّةِ (١)».

قال الإمام أحمد رَاكَفَ، (ج٣ ص٤١٧): حَدَّثَتَا عَلِيٌ بنُ إِسحَاقَ، أَخبَرَنَا عَبدُاللهِ يَعني ابنَ الْمُبَارَكِ. قَالَ: أَخبَرَنَا الأَوزَاعِيُّ. قَالَ: حَدَّثَني المُطّلِبُ ابنُ حَنطَبِ المَخزُومِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُالرَّحَمْنِ بنُ أبي عَمرَةَ الأَنصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ فَاستَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ بَعضِ ظُهُورِهِم، وَقَالُوا: يُبَلِّغُنَا اللَّهُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد هَمَّ أَن يَأْذَنَ لَهُم في نَحِر بَعض ظُهُورِهِم. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ بِنَا إِذَا نَحِنُ لَقِينَا القَومَ غَدًا جِيَاعًا رجَالا؟ وَلَكِن إِن رَأْيتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَن تَدعُو لَنَا بِبَقَايَا أَزْوَادِهِم فَتَجِمَعَهَا، ثُمَّ تَدعُو الله فِيهَا بِالبَرَكَةِ، فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُبَلِّغُنَا بِدَعَوَتِكَ، أَو قَالَ: سَيُبَارِكُ لَنَا فِي دَعَوَتِكَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ عَالَمَا اللَّ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ بِالْحَثْيَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَفَوقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَعلاهُم مَن َ جَاءَ بِصَاعِ مِن تَمرٍ، فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَّهِ اللهِ عَلَيْكُ ثُمُّ قَامَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدعُوَ، ثُمُّ دَعَا الجَيشَ بِأُوعِيتِهِم فَأَمَرَهُم أَن يَحثُوا فَمَا بَقِيَ فِي الجَيش وِعَاءٌ إلا مَلَتُوهُ، وَبَقِيَ مِثْلُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَت نَوَاجِدُهُ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلقَى عَبدٌ مُؤمِنٌ بِهَا إِلا حُجِبَت عَنهُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ ».

هذا حديث صحيع ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والذي قبله من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رَجُالله ولم يتم الانتقاد.

# إيثارهم ما عند الله

لَ قال البخاري وَمُكَ (ج ١٠ ص ١١): حَدَّثَنِا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ: قَالَ لِي كِي عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ. قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أُرِيكَ امرَأَةً مِن أَهلِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ المَرَأَةُ الله لِي عَبَّاسٍ: أَلا أُرِيكَ امرَأَةً مِن أَهلِ الجَنَّةِ؟ قُلتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ المَرَأَةُ الله لِي السَّودَاءُ، أَتَت النَّبِيَ اللهِ اللهِ يَعَافِيكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَن يُعَافِيكِ اللهُ عَلَى اللهُ أَن يُعَافِيكِ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا تَحْلَدٌ، عَن ابنِ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلكَ المرَأَةَ الطَوِيلَةَ سَودَاءَ عَلَى سِترِ الكَعبَةِ. اه

لَ قال الإمام مسلم رَمِّكَ (ج ١٥ ص ١٨٥): حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو بنُ أَبِي شَيبَةَ، وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنِي مُصعَبُ بنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَت فِيهِ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بنُ حَربٍ، حَدَّثَنِي مُصعَبُ بنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَت فِيهِ آيَاتٌ مِن القُرآنِ قَالَ: حَلَفَت أُمُّ سَعدٍ أَن لا تُكلِّمَهُ أَبَدًا، حَتَّى يَكَفُرَ بِدِينِهِ، وَلا تَأْكُلُ وَلا تَشْرَب، قَالَت: زَعَمتَ أَنَّ الله وَصَّاكَ بِوَالِدَيكَ، وَأَنَا أَمُنُكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا. قَالَ: مَكَنَت ثَلاثًا حَتَّى عُشِي عَلَيهَا مِن الجَهدِ، فَقَامَ ابنٌ لَهَا يُقالُ لَهُ: عُهَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَت تَدعُو عَلَى سَعدٍ، فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ ابنٌ لَهَا يُقالُ لَهُ: عُهَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَت تَدعُو عَلَى سَعدٍ، فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ ابنٌ لَهَا يُقالُ لَهُ: عُهَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَت تَدعُو عَلَى سَعدٍ، فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي القُرآنِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِإِلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُسْرِكَ وَبَلَى مَعْرُوهَا ﴾ قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ فَيْلِكَ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيفٌ فَأَخَذَتُهُ، فَأَتَيتُ بِهِ الرَّسُولُ اللهِ عَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيفٌ فَأَخَذَتُهُ، فَأَتَيتُ بِهِ الرَّسُولَ اللهِ فَيْلِكُ عَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيفٌ فَأَخَذَتُهُ، فَأَتَيتُ بِهِ الرَّسُولُ اللّهِ فَانَذِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيفٌ فَأَخَذَتُهُ، فَأَتَيتُ بِهِ الرَّسُولُ اللّهِ فَعْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ السَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ السَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نَقِّلنِي هَذَا السَّيفَ؟ فَأَنَا مَن قَد عَلِمتَ حَالَهُ. فَقَالَ: ﴿رُدُّهُ مِن حَيثُ أَخَذتَهُ » فَانطَلَقتُ حَتَّى إِذَا أَرَدتُ أَن أُلقِيَهُ في القَبَضِ، لامَتنِي نَفسِي، فَرَجَعتُ إِلَيهِ فَقُلتُ: أَعطِنِيهِ. قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوتَهُ: «رُدَّهُ مِن حَيثُ أَخَٰدْتَهُ» قَالَ: فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالِّ ﴾ قَالَ: وَمَرِضتُ، فَأَرسَلتُ إِلَى النَّبِيِّ شَيْكُ فَأَتَانِي. فَقُلتُ: دَعنِي أَقسِم مَالِي حَيثُ شِئتُ؟ قَالَ: فَأَبِي. قُلتُ: فَالنِّصفَ؟ قَالَ: فَأَبِي. قُلتُ: فَالثُّلُثَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَكَانَ بَعدُ الثُّلُثُ جَائِرًا. قَالَ: وَأَتَيتُ عَلَى نَفَرٍ مِن الأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: تَعَالَ نُطعِمكَ وَنَسقِكَ خَمرًا، وَذَلِكَ قَبلَ أَن تُحَرَّمَ الخَمرُ. قَالَ: فَأَتَيتُهُم في حَشِّ، وَالْحَشُّ البُستَانُ، فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِندَهُم، وَزِقٌ مِن خَمْرٍ. قَالَ: فَأَكُلتُ وَشَرِبتُ مَعَهُم. قَالَ: فَذَكَرتُ الأَنصَارَ وَالْهَاجِرِينَ عِندَهُم فَقُلتُ: المُهَاجِرُونَ خَيرٌ مِن الأَنصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحتي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنفِي، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرتُهُ، فَأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيّ يَعنِي نَفْسَهُ شَأَنَ الْحَمرِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَنُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَذَلَامُ رِجْسُ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ، عَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: أُنزِلَت في أَربَعُ آيَاتٍ...، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعنَى حَدِيثِ زُهَيرٍ، عَن سِمَاكِ، وَزَادَ في حَدِيثِ شُعبَةَ قَالَ: فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَن يُطعِمُوهَا شَجرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمُّ أُوجَرُوهَا. وَفي حَدِيثِهِ أَيضًا: فَضَرَبَ بِهِ أَنفَ سَعدٍ فَفَزَرَهُ، وَكَانَ أَنفُ سَعدٍ مَفزُورًا.

لَا قال مسلم وَالله (ج١٦ ص٢٦): حَدَّنَنَا إِسحَقُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَلَمَةً، عَن ثَابِتٍ، عَن كِنَانَةً بِنِ نُعَيمٍ، عَن أَبِي سَلَمَةً، عَن ثَابِتٍ، عَن كِنَانَةً بِنِ نُعَيمٍ، عَن أَبِي بَرْزَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيهِ. فَقَالَ لأَصحَابِهِ: "هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدٍ؟" قَالُوا: نَعَم، فُلانًا، وَفُلانًا، وَفُلانًا، مُ قَالَ: "هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدٍ؟" قَالُوا: نَعَم، فُلانًا، وَفُلانًا، وَفُلانًا، مُ قَالَ: "هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدٍ؟" قَالُوا: لا. قَالَ: "لَكِنِي أَفقِدُ جُلَيبِيبًا فَاطلُبُوهُ"، "هُل تَفقِدُونَ مِن أَحَدٍ؟" قَالُوا: لا. قَالَ: "لَكِنِي أَفقِدُ جُلَيبِيبًا فَاطلُبُوهُ"، فَطُلِبَ فِي القَتلَى فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنبِ سَبعَةٍ قَد قَتلَهُم ثُمُّ قَتلُوهُ، فَأَلَى النَّبِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنْ قَالَ: " قَتَلُ سَبعَةً ثُمَّ قَتلُوهُ هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنْ قَالَ: " قَتَلُ سَبعةً ثُمَّ قَتلُوهُ هَذَا مِنْ وَقَفَ عَلَيهِ فَقَالَ: " قَتَل سَبعةً ثُمُّ قَتلُوهُ هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنْ قَالَ: " فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيهِ لَيسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النَّبِي عَيْلِا قَالَ: قَوْمَعَهُ عَلَى سَاعِدَيهِ لَيسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النَّي عَنَالِهُ قَالَ: قَوْمَعَهُ عَلَى سَاعِدَيهِ لَيسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النَّي عَنْ قَالَ: قَوْمَعَهُ عَلَى سَاعِدَيهِ لَيسَ لَهُ إِلا سَاعِدَا النَّي عَنْ قَبْرِهِ وَلَم يَذَكُم غَسلًا.

ابنُهُ؟! أَجُلَيبِيبٌ ابنُهُ؟! لا لَعَمرُ اللهِ لا تُزَوَّجُهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَقُومَ لِيَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﴿ لِيَا لِيُخْبِرَهُ بِهَا قَالَت أُمُّهَا. قَالَتِ الجَارِيَةُ: مَن خَطَبَنِي إِلَيكُم؟ . فَأَخْبَرَثُهَا أُمُّهَا. فَقَالَت: أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّ أَمْرَهُ ادْفَعُونِي فَإِنَّهُ لَم يُضَيِّعنِي، فَانطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخبَرَهُ. قَالَ: «شَأَنْكَ بِهَا، ُ فَزَوَّجَهَا جُلَيبِيبًا». قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزَوَةٍ لَهُ، قَالَ: فَلَيَّا أَفَاءَ الله عَلَيهِ، قَالَ لأصحَابِهِ: «هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدٍ»؟ قَالُوا: نَفقِدُ فُلانًا، وَنَفَقِدُ فُلانًا، قَالَ: «انظُرُوا هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدِ»؟ قَالُوا: لا. قَالَ: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيبِيبًا». قَالَ: «فَاطلُبُوهُ فِي القَتلَى». قَالَ: فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنبِ سَبِعَةٍ قَد قَتَلَهُم، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنبِ سَبِعَةٍ قَد قَتَلَهُم، ثُمُّ قَتَلُوهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ شَيِّكُ فَقَامَ عَلَيهِ. فَقَالَ: «قَتَلَ سَبِعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنهُ» مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا، ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَاعِدَيهِ وَحُفِرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهُ مُ وَصَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَلَم يُذكر أَنَّهُ غَسَّلَهُ. قَالَ تَابِتٌ: فَمَا كَانَ فِي الأَنصَارِ أَيُّمْ أَنفَقَ مِنهَا. وَحَدَّثَ إِسحَاقُ بنُ عَبدِاللهِ بنِ أبي طَلحَةَ ثَابِتًا قَالَ: هَل تَعلَم مَا ذَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «اللهُمّ صُبَّ عَلَيهَا الخَيرَ صَبًّا، وَلا تَجِعَل عَيشَهَا كَدًّا كَدًّا» قَالَ: فَمَا كَانَ فِي الأَنصَارِ أَيِّمٌ أَنفَقَ مِنهَا. قَالَ أَبُوعَبدالرَّحَنِ: مَا حَدَّثَ بِهِ فِي الدُّنيَا أَحَدٌ إِلا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، مَا أَحسَنَهُ مِن حَدِيثِ.

<sup>□</sup> قال البخاري وَالله (ج١٢ ص١٢٠): حَدَّثَنَا يَحْنِي بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن عُقيلٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن أبي إِسَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بنِ اللهِ عَن أبي إِسَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بنِ اللهِ عَن أبي هُرَيرَةَ وَاللهِ عَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ في اللهِ عَن أبي هُرَيرَةَ وَاللهِ عَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ في

المُسجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيهِ أَربَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَربَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: «أَبِعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَربَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ: «فَهَل أَحصَنتَ؟ » قَالَ: نَعَم، فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالذَهُ وَاللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَاللَّهُ وَلَا الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وحَدَّثَنَاه أَبُوبَكِر بنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ أبي كَثِيرٍ... بِهَذَا الإسنَادِ مِثْلَهُ. اه

َ قَالَ البخاري رَمَالِيَهُ (ج١٠ ص٣٦): حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ: أَخبَرَني عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدًا، عَن ابنِ عَبَّاسٍ حَيَّتُنِ اللَّهِ قَالَ: أَخبَرَني عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدًا، عَن ابنِ عَبَّاسٍ وَلِيَّيْنِ اللَّهُ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدًا، قَل اللَّهُ عَدَهُمَا، وَلِيدِ رَكَعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَهُمَا وَلا بَعدَهُمَا، وَلِيدِ رَكَعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبلَهُمَا وَلا بَعدَهُمَا، وَمُعَهُ بِلالٌ، فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَت المَرأَةُ تُلقِي قُرطَهَا.

الله الإمام البخاري رَالله (ج٧ ص١١١): حَدَّنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَبدِاللهِ. قَالَ: حَدَّنَى إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ. قَالَ: لَيَّا قَدِمُوا اللهِ عَن رَسُولُ اللهِ عَنَيْلَةٌ بَينَ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوْفٍ، وَسَعدِ بنِ قَدِمُوا اللهِ عَبدِالرَّحَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبدِالرَّحَنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ أَعْلَمُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ الل

«كُم ، سُقِتَ إِلَيْهَا؟ » قَالَ: نَوَاةً مِن ذَهَبٍ، أُو وَزِنَ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ -شَكَّ إِبرَاهِيمُ-.

تَ حَدَّنَا قُتَيبَةُ، حَدَّنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ، عَن مُميدٍ، عَن أَنسِ وَالْتَى، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَينَا عَبدُالرَّمَنِ بنُ عَوفٍ وَآخَى النبيُ عَلَيْتَ يَبنَهُ وَبَينَ سَعدِ بنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ. فَقَالَ سَعدٌ: قَد عَلِمَت الأَنصَارُ أَنِّي مِن الرَّبِيعِ، وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ. فَقَالَ سَعدٌ: قَد عَلِمَت الأَنصَارُ أَنِّي مِن أَكْثِرَهَا مَالاً، سَأَقسِمُ مَالَى بَينِي وَبَينَكَ شَطرَينِ، وَلَى امرَأَتَانِ، فَانظُر أَعْجَمهُمَا إِلَيكَ فَأُطَلِّهُهَا، حَتَّى إِذَا حَلَّت تَزَوَّجتَهَا. فَقَالَ عَبدُالرَّمَنِ: بَارَكَ اللهُ أَعْجَمهُمَا إِلَيكَ فَأُطلَقُهَا، حَتَّى إِذَا حَلَّت تَزَوَّجتَهَا. فَقَالَ عَبدُالرَّمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَضَرٌ مِن صُغرَةٍ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَضَرٌ مِن صُغرَةٍ. قَالَ: «مَا سُقت اللهِ عَلَيْهِ وَنَوْهُ مِن الأَنصَارِ. فَقَالَ: «مَا سُقتَ اللهِ عَلَيْهِ وَنَوْهُ مِن ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَولِم وَلُو بِشَاةٍ» قَالَ: «وَنَ نَوَاةٍ مِن، ذَهَبٍ أَو نَوَاةً مِن ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَولِم وَلُو بِشَاةٍ».

قَالَ البخاري رَمَالِكُهُ (ج٧ ص١٩٥): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ ابنُ دَاوُدَ، عَن فُضيلِ بنِ غَزوَانَ، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُريرَةَ وَإِلَيْكُ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِي سَيَّلِكُ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلا المَاءُ. فَقَالَ رَجُلاً أَنَى النَّبِي سَيِّكُ أَو يُضِيفُ هَذَا؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنصَارِ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ. هَمَا مَعَنَا إِلا المَاءُ. فَقَالَ رَجُلاً اللهِ عَلَيْكُ. هَمَا اللهِ عَلَيْكُ. فَقَالَ رَجُل مِن الأَنصَارِ: أَنَا، فَانطَلَقَ بِهِ إِلَى امرَأَتِهِ. فَقَالَ: أكرِمِي ضَيفَ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ. فَقَالَت: مَا عَندَنا إلا قُوثُ صِبياني. فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصِبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمِي عِيدَنَا إلا قُوثُ صِبيانِي. فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ، وَأَصِبِحِي سِرَاجَهَا، وَنَوْمِي صِبيانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَت طَعَامَهَا، وَأَصبَحَت سِرَاجَهَا، وَنَوْمَت صِبيانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَت طَعَامَهَا، وَأَصبَحَت سِرَاجَهَا، وَنَوْمَت صِبيانَهُا، ثُمَّ قَامَت كَأَنَّهَا تُصلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلانِ صِبيانَهَا، ثُمَّ قَامَت كَأَنَّهَا تُصلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلانِ

فَبَاتَا طَاوِيَينِ، فَلَمَّا أَصَبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ صَحِكَ اللهُ اللَّيلَةَ اللَّيلَةَ اللَّيلَةَ اللَّهُ اللَّيلَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجِبَ مِن فَعَالِكُمَا ﴾ فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

\* \* \* \*

# ملى ماذا كانها ببابعون رسول الله يَعْيَدُ؟

لَ قال البخاري وَ الله (ج١ ص ٦٤): حَدَّثَنَا أَبُواليَّانِ. قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُوإدرِيسَ عَائِدُاللهِ بنُ عَبدِاللهِ، أَنَّ عُبَادَةً بنَ الصَّامِتِ وَ قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُوإدرِيسَ عَائِدُاللهِ بنُ عَبدِاللهِ، أَنَّ عُبَادَةً بنَ الصَّامِتِ وَ قَالَ وَحَولَهُ عِصَابَةٌ مِن أَصحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَلاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَنَا وَلا تَسرِقُوا ، وَلا تَرْنُوا ، وَلا تَقتُلُوا أُولادَكُم ، وَلا تَعَثُوا أَولادَكُم ، وَلا تَعْشُوا في مَعرُوفٍ ، فَمَن وَفي بِبُهِتَانٍ تَفتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُم وَأَرجُلِكُم ، وَلا تَعصُوا في مَعرُوفٍ ، فَمَن وَفي بِبُهِتَانٍ تَفتَرُونَهُ بَينَ أَيدِيكُم وَأَرجُلِكُم ، وَلا تَعصُوا في مَعرُوفٍ ، فَمَن وَفي مِنكُم فَأَجرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ في الدُّنيَا فَهُو عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ في الدُّنيَا فَهُو عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ في الدُّنيَا فَهُو عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ في الدُّنيَا فَهُو عَلَى اللهِ ، وَمَن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي اللهِ ، إِن شَاءَ عَاقَبَهُ » ، فَبَايَعنَاهُ عَلَى ذَلِك.

لَى حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ يَحْبَى، عَن عَبَادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ زَيدِ وَإِلَيْنِ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ أَن عَبَادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ زَيدٍ وَإِلَيْنِ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتِ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابنَ حَنظَلَةً يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى المُوتِ. فَقَالَ: لا أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعدَ رَسُولِ اللهِ يَعَلِينًا .

آ قال مسلم رَّالِكَ، (ج٣ ص١٤٨٣): حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْ بنُ سَعِدٍ ع وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ، أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيَةِ أَلْقًا وَأَربَعَ مِائَةٍ فَبَايَعنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيدِهِ عَن جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا يَومَ الحُدَيبِيةِ أَلْقًا وَأَربَعَ مِائَةٍ فَبَايَعنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيدِهِ عَن الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ، وَقَالَ: بَايَعنَاهُ عَلَى أَلَّا نَفِرٌ، وَلَم نُبَايِعهُ عَلَى المُوتِ.

وحَدَّثَنَا أَبُوبَكِرِ بنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا ابنُ عُنينَةً ح وحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ. قَالَ: لَم نُبَايِع رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الله

اً قال الإمام مسلم رَالِشَهُ (ج٣ ص١٤٨٥): وحَدَّثَنَا يَحِنِي بنُ يَحِنِي، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، عَن خَالِدٍ، عَن الحَكَمِ بنِ عَبدِاللهِ بنِ الأَعْرِجِ، عَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقَد رَأَيْتُنِي يَومَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصنًا مِن أَعْصَانِهَا عَن رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَربَعَ عَشرَةَ مِائَةٍ. قَالَ: لَم نُبَايِعهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُوتِ ، وَلَكِن بَايَعَمَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةَ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَعْمَالَةً عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْعُمْمِ عَلَاهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْم

□ قال البخاري حَالَفَه (ج١٣ ص١٩٢): حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَن يَحْتَى بِنِ سَعِيدٍ. قَالَ: أَخبَرَني عُبَادَةُ بِنُ الوَلِيدِ، أَخبَرَني أَبِي، مَالِكُ، عَن يَحْتَى بِنِ سَعِيدٍ. قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، عَن عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ. قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَي الله وَالمَّرَةِ، وَأَلَّا نُنْازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَن نَقُومَ أَو نَقُولَ بِالحَقِّ حَيثُما كُنًا لا نَخَافُ فِي الله لَومَة لائِم.

حَدَّثَنَا عَمُو بِنُ عَلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُمَيدٌ، عَن أَنَسٍ وَلِيْفِ قَال خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهِ فَي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، وَاللَّهَاجِرُونَ وَالأَنصَارُ عَن أَنسٍ وَلِيْفِي قَال خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَة، فَاغْفِر لِلأَنصَارِ يَحْفِرُونَ الخَندَقَ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَة، فَاغْفِر لِلأَنصَارِ

وَالْمُهَاجِرَة». فَأَجَابُوا: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا.

﴿ حَدَّثَنَا عَبدُاللهِ بنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنَا مَالِكُ، عَن عَبدِاللهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عُمَرَ وَإِنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى السَّمعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: «فِيهَا استَطَعتُم».

حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أَخبَرَنَا سَيَّارٌ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِاللهِ. قَالَ: بَايَعَتُ النَّبِيُّ عَلَى السَّمعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّننِي: «فِيهَا استَطَعتُ، وَالنَّصحِ لِكُلِّ مُسلِمٍ».

الله عَدُالله بن مسلَمة، حَدَّثنا حَاتِم، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي عُبَيدٍ. 
الله عَلَى الله عَلَ

紫紫紫紫紫紫

# استطرادٌ: البيعة لإمام قرشي مسلم أو لغير قرشي مسلم إذا تَهَا لَهُ اللهُ مِن يَجِب الوفاء بها

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ (٢).

وقال الإمام البخاري رَحَالَثُهُ (ج١ ص٨٥): حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةً. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن الأَعمَشِ، عَن عَبدِاللهِ بنِ مُرَّةً، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرو، أَنَّ النَّبِيَّ شَيْلِا قَالَ: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ مَسرُوقٍ، عَن عَبدِاللهِ بنِ عَمرو، أَنَّ النَّبِيَ شَيْلِا قَالَ: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَن كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصلَةٌ مِن النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤتُونَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

تَابَعَهُ شُعبَةً، عَنِ الأَعمَشِ.

وقال الإمام البخاري رَمَاللهُ (ج١٣ ص٢٠١): حَدَّثَنَا عَبدَانُ، عَن أَبِي حَمزَةَ، عَن الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمنَعُ مِنهُ ابنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٠.

لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَاهُ، إِن أَعطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَم يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ مَا يُريدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَم يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ مَا يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَد أُعطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَم يُعطَ بِهَا».

أما إذا كفر الحاكم فلا يجب الوفاء بالبيعة، لحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه: «إلا أَن تَرُوا كُفرًا بَوَاحًا عِندَكُم فِيهِ مِنَ اللهِ بُرهَانٌ».

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمَ رَيَّهُ، بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّـاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى اَلظَّللِمِينَ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (٢).

وكذا إذا كان الْمُبَايِعُ مكرهًا على بيعة غير شرعية، أي: لم يأذن بها الله ورسوله، فإن هذا هو مرادنا بغير شرعية فلا يجب عليه الوفاء بها لحديث: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسِيَانَ وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ».

## وهو حديث حسري.

وكذا إذا كانت غير شرعية كبيعة الإخوان المسلمين لمجهول لا يدرى ما حاله، فإنه لا يجب الوفاء يها، فإن صحبتها يمين كفَّرتَ لحديث الصحيحين: « مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنهَا فَليَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ، وَلَيُكَفِّر عَن يَمِينِهِ».

وكذا بيعة مشايخ الصوفية المبتدعة باطلة، وكذا بيعة المكارمة الضالين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وقد تقدم شيء من أحوالهم، لا يجوز الوفاء بها، دليلنا على بطلان هذه البيعات مارواه البخاري في "صحيحه" (ج٥ ص٣٠): حَدَّثَنَا يَعقُوبُ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ، عَن أَبِيهِ، عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ وَإِنْهَا قَالَت، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رَوَاهُ عَبدُاللَّهِ بنُ جَعفَرِ المَخرَمِيُّ، وَعَبدُالوَاحِدِ بنُ أَبِي عَونٍ، عَن سَعدِ ابنِ إِبرَاهِيمَ. اه

YAA ]

# تحريم سب الصحابة رضوان اللهِ عليهم

ا قال الإمام البخاري عَلَيْهُ (ج٧ ص٢١): حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أَبِي السِم، حَدَّثَنَا أَدَمُ بنُ أَبِي إِنَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن الأعمَشِ. قَالَ: سَمِعتُ ذَكوَانَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَإِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ شَيْلِيْ : « لا تَسُبُّوا أَصحَابِي فَلَو أَنَّ سَعِيدِ الخُدرِيِّ وَإِنْ فَالَ: قَالَ النَّبِيُ شَيْلِیْ : « لا تَسُبُّوا أَصحَابِي فَلَو أَنَّ الْحَدِيْمِ وَلا نَصِيفَهُ .

تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَعَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَمُحَاضِرٌ، عَن الأَعمَشِ.

الحديث أخرجه مسلم (ج١٦ ص٩٢) فقال: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بنُ أَبِي شَيبَةً، حَدَّثَنَا جُرِيرٌ، عَن الأَعمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: كَانَ بَينَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ وَبَينَ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفٍ شَيءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيدٌ فَلَا أَحُدُ عَن أَبِي الوَلِيدِ وَبَينَ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفٍ شَيءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيدٌ اللهِ عَلَيدٌ اللهِ عَلَيدٌ اللهِ الهَا الهِ اللهِ اله

حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدِ الأَشَجُّ، وَأَبُوكُريبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن الأَعمَشِ عَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي مِ وحَدَّثَنَا أَبِي أَلْتُنَى، وَابِنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي عَدِيِّ، جَمِيعًا عَن شُعبَةَ، عَن الأَعمَشِ، بِإِسنَادِ جَرِيرٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي عَدِينٍ، جَمِيعًا عَن شُعبَةَ، عَن الأَعمَشِ، بِإِسنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمِثْلِ جَدِيثِهِمًا، وَلَيسَ في حَديثِ شُعبَةَ وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَبدِالرَّحَمَٰنِ ابنِ عَوفٍ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيدِ.

وأخرجه أبوداود (ج١٢ ص٤١٣)، والترمذي (ج١٠ ص٢٦٣) وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

## بعمن ما نُقِلَ عن السلف في التحدير من سب الصحابة والسي

ال قال الإمام مسلم رَحَالَتُهُ (ج ٤ ص ٢٣٢٧): حَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ يَحَيَى، أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ. قَالَ: قَالَت لي عَائِشَةُ: يَا ابنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَن يَستَغفِرُوا لأصحَابِ النَّبِيِّ الْمَثَلِّةُ فَسَبُّوهُم.

وحَدَّتَنَاه أَبُوبَكرِ بنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسنادِ مِثلَهُ. اه

ا قال أبوعبدالله بن ماجه رَالله: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمرُو بنُ عَبدِاللهِ. قَالا: حَدَّثَنَا مُعَيَانُ، عَن نُسَيرِ بنِ ذُعلُوقٍ. عَبدِاللهِ. قَالا: حَدَّثَنَا مُعَيَانُ، عَن نُسَيرِ بنِ ذُعلُوقٍ. قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: لا تَسُبُّوا أصحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِم سَاعَةً خَيرٌ مِن عَمَلٍ أَحَدِكُم عُمرَهُ. اهـ سَاعَةً خَيرٌ مِن عَمَلٍ أَحَدِكُم عُمرَهُ. اهـ

هذا الأثر صحيك.

قال الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" (ج١ ص٦٠): ثَنَا وَكِيعُ، ثَنَا جَعفَرٌ يَعني ابنَ بُرقَانَ، عَن مَيمُونَ بنِ مِهرانَ قَالَ: ثَلاثُ ارفُضُوهُنَّ: سَبُ أَصحَابِ النَّي يَشَالِنُ ، وَالنَّظرُ في النَّجُومِ، وَالنَّظرُ في القَدَرِ. اهـ الأثر صحيه عَجُ

ثم رأيت الشيخ الفاضل أحمد بن عبدالله المطري قد كتب كتابة مفيدة لك أيها السني، فرأيت أن ألحقها بآخر "الإلحاد الخميني في أرض الحرمين" لتعلم أن الرافضة فُتِنت بإمام الضلالة الخميني في حياته وبعد مماته ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَرَى عَنْ بَيِّنَةً ﴾ (١).

فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل أحمد المطري خيرًا، وأثابه على ما قام به من بيان فضائح الرافضة، والله المستعان. وإليك ما كتبه حفظه الله:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٢.

مشاهداتی فے إيران

 مشاهداتي في إيران

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

 ٥

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين عَمِيْكِيْدُ.

وبعد: لقد طلب مني فضيلة شيخنا محدث العصر، ناشر السنة، وقامع البدعة والمبتدعين بجميع أنواعهم، بأن أكتب شيئًا يسيرًا مما رأيته وشاهدته وسمعته في إيران، حيث إن الله قدر لي الوصول إلى تلك البلاد، وذلك عندما كنت متوجهًا إلى أَذْرَبِيجَانَ التي كانت من ضمن الجمهوريات التي كانت تحت سيطرة روسيا الشيوعية، نسأل الله أن يدمر جميع الكافرين، ولقد شاء ربنا أن بقيت في إيران تسعة وعشرين يومًا ستة وعشرون يومًا عند الذهاب، وثلاثة أيام عند الرجوع من أَذْرَبِيجَانَ، وخلال تواجدي في إيران رأيت ما تَقْشَعِرُّ منه أبدان المؤمنين، وذلك في طِهْرَانَ وُقُمَّ. وما زرت غير هاتين المنطقتين، وقبل الشروع في التكلم عما شاهدته ورأيته، أنصح نفسى وجميع المسلمين بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة؛ لكي يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والسنة والبدعة، فإن الناس في هذا الزمن عند أن انشغلوا بالدنيا وترك كثيرٌ منهم العلم الشرعي حصل الخلل وَجَهِل كثير من المسلمين أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وأصبحوا لا يفرقون في كثيرٍ من الأحيان بين أهل الحق وأهل

الباطل، فإذا أردنا الفوز والفلاح فعلينا بطلب العلم الشرعي، وقد جاءت آيات كثيرة، وأحاديث في الترغيب في طلب العلم منها قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَقُل رَبِ زِدْنِي عَلْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمُ وَقُل اللهِ عَلَمُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِنّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وعلى المسلم أن يحذر من الكذب، فإن الكذب خلقٌ ذميمٌ، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، ولا يجوز له أن يتكلم إلا بما يعلم، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَعَلَمُ اللهُ لَكَ يِمِ عِلْمُ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ﴾ (١).

ويقول الرسول ﷺ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَّ أَخَلَفَ، وَإِذَا الرَّسُول ﷺ: «إِيَّاكُم وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ أَخَلَفَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانِ» (\*)، وقال ﷺ: «إِيَّاكُم وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبُ حَتَّ يَهِدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّ يَهِدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّ يُحِدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكذِبُ حَتَّ يُحِدَ اللهِ كَذَابًا»، وقال ﷺ: «إِنَّ مِن أَفرَى الفِرَى أَن يُرِيَ الرَّجُلُ يُحتَبَ عِندَ اللهِ كَذَابًا»، وقال ﷺ: «إِنَّ مِن أَفرَى الفِرَى أَن يُرِيَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه، عن أبى هريرة ﴿ الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة ق، الآية: ١٨.

عَينَيهِ مَا لَم تَرَيَا». والأدلة كثيرة في تحريم الكذب، وإنما أحببت أن أذكر نفسي وإخواني المسلمين ببعض الأدلة في تحريم الكذب لنعلم خطر ذلك.

وإنني إذ أذكر لإخواني المسلمين بعض مشاهداتي في إيران من أجل أن يكونوا على بصيرةٍ ومعرفة بهذه الدولة الرافضية حيث قد سمعت من بعض المساكين السطحيين من يمدح إيران ويقول: إنَّها الدولة الوحيدة التي تقوم ضد أمريكا وإسرائيل، بل وقد حصل المدح والثناء والإطراء من بعض من يدُّعون معرفة وفهم الواقع من جماعة الإخوان المسلمين، وحصل المدح من الرافضة والشيعة لهذه الدولة الخبيثة، فأقول لكم: رويدًا رويدا أيها المسلمون، إن إيران لها سياسات ومآرب ومقاصد في إظهار العداوة لأمريكا وإسرائيل، وأقول لكم: أيها المسلمون إن إيران عميلة لأمريكا، وكاذبة في دعواها أنَّها ضد أمريكا، ولو سلمنا جدلًا أنَّها ضد أمريكا لأنَّها كافرة فلهاذا ما تقوم ضد فرنسا وتعادي فرنسا، وأنتم تعرفون أن الإمام الضال الخميني كان يعيش في فرنسا، والرئيس محمد خاتمي ذهب في هذه الأيام ومكث أيامًا، ولإيران علاقات مع دول كافرة كثيرة، بل ودول شيوعية فما الفرق بين كفر أمريكا وكفر فرنسا وكفر الدول الكافرة الأخرى؟ لا فرق، الكفر ملة واحدة ولكنها السياسة، وقد نَهانا الله أن نوالي جميع الكفار ولو كانوا من الأقربين قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُتَخِذُوا عَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِياءً إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ ﴾ (١)، وقال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْهُود

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٣.

وهناك أدلةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة في تحريم موالاة الكفار، ولو كانوا من الأقربين، فكيف بإيران وهي تصادق فرنسا وهي معروفة بعداويها للإسلام والمسلمين في داخل فرنسا وخارجها، فعندما تُظْهِرُ العدوان لأمريكا هذا كذب وتمويه؛ من أجل أن يغتر بها العوام والجهلاء الذين لا يعرفون حقيقة الرافضة وعقيدتها، والذين لا يفهمون السياسة، فلو كانت إيران صادقة في عداويها لأمريكا لَعَادَتْ جَمِيْعَ دول الكفر، وتبذل كل ما تستطيع في سبيل ذلك، وتحارب تلك الدول حربًا إعلاميًا.

وذلك لأن الكفر ملة واحدة، بل ومما يؤكد أن إيران كاذبة في دعواها أنَّها ضد أمريكا ما أخبرني به أحد العراقيين الذين هربوا من جحيم صدام إلى نار إيران حيث التقيت به في طِهْرَانَ وهو متزوج بإيرانية وله في إيران

(١) سبورة المائدة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

خسة عشر عامًا فقال لي: إن الإيرانيين يحقدون حقدًا شديدًا على العرب وعلى الباكستانيين والأفغانيين، ويعظّمون الأمريكيين تعظيمًا بالغًا، فقلت له: نحن نسمع أنَّهم يذمُّون أمريكا، فقال: هذه مجرد دعايات. فهذا الرجل يشهد بهذا الكلام وهو الذي يعيش داخل إيران.

ولعلى قد أطلت عليكم في المقدمة، وأما الآن فسوف أذكر لكم بعض الأشياء التي رأيتها وشاهدتُها وسمعتها أو سمعت بها في إيران.

فا رأيته: رأيت قبر إمام الضلالة الخميني وهو في طِهْرَانَ وقد ذهبت إليه مرتين وما ذهبت إلا لأرى ما القومُ عليه، فقبل أن أصل إلى المسجد الذي بداخله القبر رأيت لوحة كبيرة معترضة في الشارع ومكتوب عليها إلى الحرم، وهنالك سهم يشير إلى المسجد الذي بداخله القبر، فترلت من فوق الباص قبل الوصول إلى المسجد، ثم تقدمتُ فرأيتُ مقبرة كبيرة ورأيت رجالاً وأطفالاً ونساء فوق القبور، وهم على القبور منهم الذين يضحكون، ومنهم الذين يبكون، ومنهم الذين يأكلون ويشربون، وهم عماعات وأفرادًا، والقبور التي رأيتها مجصصة وبعضها مرتفع، ورأيت قبوراً كثيرة عليها صور أصحاب القبور وأسمائهم وتاريخ الولادة والموت، بعضها أي بعض هذه الصور صور فوتوغرافية وهي موضوعة في وراجاج عند رأس الميت على القبر، وبعض هذه الصور مصورة باليد فوق رخام، ورأيت مجموعة كبيرة وهم متحلقون، فأحببت أن أرى فرأيتهم مثمر رخام، ورأيت مجموعة كبيرة وهم متحلقون، فأحببت أن أرى فرأيتهم الصوت وهو يدعو والذين فوق القبر، مهم الذي يبكي، ومنهم الذي

يتباكى، ومنهم الحزين، وكان هنالك عجوز مر من عمرها نحو ثمانين عامًا تقريبًا فكانت تبكي بكًاء حارًا شديدًا وقد كادت أن تسقط، فقلت: هذا الميت لعله ولدها، أما البقية فلم يكونوا كذلك.

ثم انطلقت نحو المسجد فرأيت عن يمين باب المسجد وعن شمال باب المسجد مئات الغرف عددت إلى خَمْسِ مِائَةٍ وَسِتِّ وثمانين غرفة، ثم تعبت فتوقفت وفي هذه الغرف قبور وكثير من أصحاب هذه القبور صورهم فوق قبورهم، ثم دخلت المسجد فإذا بي أرى وسط المسجد بناءً كبيرًا، وأنظر يمينًا وشمالًا وأنا أتجه إلى ذلك البناء الذي في وسط المسجد فإذا بي أرى رجالًا وأطفالًا ونساءً وكأني في مكة عند الحرم، وأرى الناس منهم الراكع ومنهم الساجد، ومنهم القائم، ومنهم النائم، ومنهم الذي يأكل ويشرب، والتالي والقارئ، وأرى العسكر وهم متفرقون هاهنا وهاهنا، وعندهم أجهزة لا سلكية ثم وصلت إلى ذلك البناء المرتفع الذي وسط المسجد الذي شبه بناء الكعبة فإذا بالناس وهم يطوفون حول ذلك البناء ويمرغون خدودهم على الجدران وبعضهم يبكي، ولكنهم لا يطوفون طوافًا كاملًا، وإنما يطوف الرجال من جانب من الطول وجانب من العرض من البناء، والنساء يطفن من جانب من الطول وجانب من العرض من البناء، وهنالك شباك من الحديد يفصل بين الرجال والنساء هذا في أثناء الطواف فقط.

ثم تقدمت إلى أن وصلت إلى عرض الجدار فإذا بي أرى بالداخل قبر الخميني وعليه كساء كمثل كساء الكعبة وفي داخل ذلك البناء من كل الجوانب نقود كثيرة جدًا مرتفعة نحو ذراع تقريبًا أو أكثر أو أقل، وهذه

النقود يدخلونها من ثقوب موجودة في البناء، المهم هذا البناء يشبه بناء الكعبة والمسجد يشبه المسجد الحرام، ووجود الناس هنالك وصدور تلك الأعهال منهم يخيل إليك كأنك عند الكعبة شرفها الله، ورأيت لهذا المسجد تقريبًا خمس منارات مرتفعة وهي مطلية بشيء أصفر يشبه الذهب ولا أدري أهو ذهب أم لا؟ ولكن قد أخبرني أحد مشايخ اليمن الكبار الذين ذهبوا إلى هنالك أنها مطلية بالذهب.

ثم ذهبت إلى حي (تجريش) في شمال طِهْرَان فرأيت هنالك قبرًا وهو قبر الإمام زاده صالح، وعنده زحام شديد من الرجال والنساء والأطفال، وهم ما بين مصلِّ وطائف وداع وباك، وذلك القبر هو في غاية من الزخرفة والنقوش، وأهداني بعض القائمين على القبر صورًا للقبر، وكذلك كتاب "مفاتيح الجنان" فيه أدعية كفرية وشركية، وفيه إسناد علم الغيب للأئمة، وفيه أنهم هم الذين سوف يحاسبون العالم يوم القيامة.

ثم ذهبت إلى قبر إمام شاه عبدالعظيم، ولعله جهة الجنوب من وسط العاصمة فرأيت عنده أشياء تتناقض مع دين الإسلام فما رأيته عند هذا القبر رأيت إنسانًا جاء وسجد إلى القبر ورأيت رجلًا آخر جاء وركع إلى القبر، ثم عند خروجه رجع الْقَهْقَرَى، أي: رجع إلى الخلف ولم يعط القبر ظهره من أجل احترام صاحب القبر، ورأيت القبر وهو في غاية من الزينة والزخرفة، والناس هنالك يطوفون من جانبين والنساء يطفن من الجانبين الآخرين، وهنالك زحام شديد والناس ما بين طائف وممرغ خده حتى إنهم برفعون الأطفال الصغار ويمرغون خدودهم علىجدار القبر، وبعض الناس برفعون الأطفال الصغار ويمرغون خدودهم علىجدار القبر، وبعض الناس

هنالك معه بعض الكتب الصغيرة يقرأ أدعية منها، ومنهم المصلي ومنهم الخاشع الباكي.

ثم ذهبت إلى قبر إمام عبدالله وليس هنالك زحام شديد وهم يطوفون طوافًا كاملًا عند ذلك القبر أي حول ذلك القبر كأنّهم يطوفون حول الكعبة، والذي يظهر لي أن الذي يمنعهم من الطواف كاملًا عند القبور التي عندها زحام من أجل أن لا يختلط الرجال بالنساء، وهؤلاء إن كان مقصدهم ذلك مثل أصحاب العراق الذين قتلوا الحسين وينتي ثم سألوا عن دم البعوض هل يُتَجِّسُ أم لا؟ فهؤلاء قد وقعوا في الشرك الأكبر من الطواف والركوع والسجود إلى القبر، ودعاء صاحب القبر.

ورأيت في بعض شوارع طِهْرَانَ في بعض الجولات صور تماثيل لبعض من يعظمونهم، ثم وصلت إلى مكان في وسط العاصمة، وهنالك دكان كبير فدخلت فيه فإذا فيه صور تماثيل ورأيت في ذلك المكان صورة الجنة وفيها التفاح والعنب والرمان والبرتقال وغير ذلك من النعم، وبجانب صورة الجنة صورة للنار وأهلها يعذبون فيها حيث إن بعضهم فوقه الحيّات والعقارب والثعابين ومقامع من حديد إلى غير ذلك من أهوال النار، أجارنا الله من نار جهنم.

وفي ذات يوم ركبت من طِهْرَانَ إلى قُمّ، وقُمّ تبعد عن طِهْرَانَ مائة وستين كيلومترًا تقريبًا، وكنت راكبًا مع شخصين فعندما تحركنا من وسط طهران مررنا من عند قبر الخميني فإذا بأحد هذين الرجلين وهو يتكلم العربية يقول: السلام عليك يا إمام، السلام عليك يا روح الله، السلام عليك يوم تبعث. وقد سبق أن تعرفت على هذين الرجلين في المطعم، ، وقلت: سأركب معها إلى قم. فقالا: لا بأس بذلك حيث وواحد منها. عِراقي، والآخر بحريني فر بدينه إلى أمريكا كها قال لي: وإنما جاء زائرًا، وسألنى ذلك العراقي: من أين أنت؟ فقلت: من اليمن. فقال: ما المذهب عندك؟ فقلت: المذهب عندنا المذهب الزيدي. أقصد المذهب في اليمن وحصل بيني وبينهما تبادل كلام ومما قاله لي: ليس لنا عدو إلا الوهابية. ونسى قاتله الله اليهود والنصارى والمجوس والسيخ والهندوس والشيوعيين والوثنيين وغير ذلك، وهم يقصدون كل من تمسك بالكتاب والسنة فهو في نظرهم أنه وهابي، وإلا فمن هو محمد بن عبدالوهاب؟ هو عالمٌ من علماء المسلمين، والأشياء الموجودة في كتبه موجودة في الكتب الأخرى كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وموجودة عند أصحاب المذاهب كالشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، وإنما هذه سياسة المبتدعين من أجل أن يحافظوا على بدعهم وأن لا يُفْضَحُوا أمام الناس، وأن يردوا الكتاب والسنة بمثل هذه الأعذار.

ثم وصلت إلى قم وقفت السيارة بعيدًا عن القبر والمسجد فقال أحد هذين الشخصين: ذلك هو الحرم، فنزلت فاتجهت إلى الحرم، أي: إلى القبر، فقابلت أناسًا كثيرين، ومنهم رجل قال: بأنه من الهند فقال لي: مبارك على الزيارة أو زيارة مقبولة، ورأيت هنالك كما رأيت عند القبور الأخرى ورأيت أناسًا علماء في غرف هنالك يعلمون الطلاب وهذه الغرف مملؤة بالقبور وهم فوق القبور فقلت لهم: هذا لا يصلح! فقال لي أحد العلماء: هذا لا شيء فيه أو كلمة نحوها. وأنا لم أناقشهم.

ثم ذهبت من عند القبر فوصلت إلى بعض الشوارع فوجدت فوق دكان دفتر حج وزيارة قم. فقلت لأحد المارة وهو يتكلم العربية قلت له: يعني أنَّهم يزورون هذا المكان ويحجون إليه؟ فقال: نعم. فأعدت كلامي مرة أخرى من أجل أن أتثبت، فقال: هذا يعني أن الذي يريد مكة يسجل هاهنا، ولعله أراد أن يغالط عند أن رآني أتثبت من الكلام. ثم إذا بي أمر فإذا بي أسمع صاحب سيارة وهو يقول الحرم. الحرم. فقلت له: القبر تعني؟ قال: نعم.

ومما سمعت من أحد اليمنيين وهو يدرس هنالك الطب قال: هنالك قبر أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر في أَصْفَهَانَ يطوفون حوله ويقولون: ألف لعنة على عمر. وأخبرني أن هنالك من الإيرانيين عند أن يبول يقول: إنه يبول على رأس عمر. هذا ما رأيته في إيران مما يتعلق بالقبور وأحوال الناس عند القبور، وكذلك ما رأيته من التاثيل.

وهؤلاء الرافضة في إيران وغيرها يزعمون أنَّهم يحبون أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ويتبعونه بل يغالون فيه فبعضهم يجعله أعظم من الأنبياء، ومنهم من يعطي له بعض صفات الله من علم الغيب وغير ذلك، وهم في نفس الوقت مخالفون له، فعقيدته غير عقيدتهم وعمله غير عملهم، ومنهجه غير منهجهم، فهو يتبع الكتاب والسنة وهم يتبعون أهواءهم ويتبعون سنن اليهود والنصارى.

فعلى سبيل المثال لا الحصر كما قلت لكم آنفًا هم يبنون البنايات العظيمة فوق القبور ويجصصونها ويدعون أصحاب القبور ويصلون إلى القبور

ويسجدون إلى القبور بدون صلاة وغير ذلك! وانظروا إلى ما جاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ولي على قال أبو الهيّاج الأسَدِيِّ: قَالَ لي عَلِيُ بنُ أبي طَالبٍ: أَلا أَبعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُلِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَتَخِذُوا قَبرِي عِيدًا». رواه البخاري، في "التاريخ".

وجاء في "صحيح مسلم": عَن جَابِرٍ وَ اللّهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَبدِ اللهِ بنِ عَبّاسٍ وَ اللهِ قَالا: قال رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اليهُودِ وَالنّصَارَى اتّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَامِهِم مَسَاجِدَ "، وفي "صحيح البخاري ومسلم": عَن أبي هُريرَةَ وَ النّصَارَى " وفي "صحيح البخاري ومسلم": عَن أبي مَرثَدِ الغَنوِيِّ اللهُ اليهُودَ وَالنّصَارَى "، وفي "صحيح مسلم": عَن أبي مَرثَدِ الغَنوِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْقَبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا "، وقال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

فهم يخالفون هذه الأدلة وغيرها من الأدلة، ويخالفون أئمة آل البيت، وهنالك أدلة كثيرة في هذه المسألة، وكذلك كما ذكرت لكم هم يدعون غير الله والله عز وجل يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ (١)، ويقول: ﴿ لَهُمْ يَتُونُ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلّا كَبُسِطِ

<sup>(</sup>١) سُورة الجن، الآية: ١٨.

كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَتْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِيَّهِ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (١٠).

إذا كان هذا سيد ولد آدم عَيْنِيْنُ لا ينفع ولا يضر كما هو صريح القرآن فكيف بغيره! وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرُ لاَ إِلَهُ إِلّا فكيف بغيره! وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَندَعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُنَا هُوَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَلَا يَضُرُنَا اللّهُ كَالّذِى السّتَهُوتَهُ الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ وَنُردُ عَلَى أَعْمَانَ لَهُ وَلَا يَعْدَ إِذَ هَدَننَا اللّهُ كَالّذِى السّتَهُوتَهُ الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَالْمَانَ بَعْدَ إِذَ هَدَننَا اللّهُ كَالّذِى السّتَهُوتَهُ الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَالْمَحْبُ يَدّعُونَهُ إِلَى اللّهُ لَكَى النّبِ هُو اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَرَانَ لَلْهُ عَلَى اللّهِ هُو اللّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَرَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُونَ بأَعالَمُ وأَقُوالُم صريح الكتاب التكلم عن هذه المسألة، فهم يخالفون بأعالهم وأقوالهم صريح الكتاب

(١) سورة الرعد، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الأحقاف، الآية: ٥-٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن، الآية: ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، الآية: ٧١.

والسنة، ويخالفون أئمة آل البيت والشيم.

ومما رأيت: رأيت مسجدًا يسمى مسجد (كاهي) في حي (تجريش) في شمال طهران ورأيت في هذا المسجد ورقة معلقة على جدار المسجد ومكتوب عليها عن الحسن بن مهدي العسكري قال: إنا لا يعزب عنا شيء من أخباركم ولسنا ناسين لذكركم. وذكر المرجع في تلك الورقة وأشار إلى "بحار الأنوار" وأعطوني كتابًا هدية من سَدَنَة قبر إمام زاده صالح وهذا الكتاب اسمه "مفاتيح الجنان" قرأت فيه توسلات مبتدعة، وأدعية شركية، وفيه إسناد علم الغيب للأئمة، وفيه أن أئمة الشيعة هم الذي سوف يحاسبون الناس يوم القيامة.

فانظروا رحم الله أيها المسلمون كيف يسندون علم الغيب لغير الله، وهذا كفر وشرك؛ لأن علم الغيب من صفات الله وحده قال الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ, مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ﴾ (١)، وقال الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ, مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ﴾ (١)، وقال الله تعالى: ﴿ قُل يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ (٢)، ويقول الله تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدًا \* إِلَّا مَنِ آرْبَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴾ (٣).

فَالْأُنبِياء وَالرَسل يُوحِي الله إليهم بعض المغيبات لتكون حجة وبرهانًا على أنَّهم أنبياء، أما أنَّهم يعلمون الغيب فلا، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآية: ٢٦-٢٧.

وكذلك الرافضة والشيعة ينسبون إلى أبي موسى الأشعري وعبدالله بن عمرو بن العاص والتما أنّها خدعا على بن أبي طالب والتمني فلو كان يعلم الغيب كها زعموا كان سيعلم ذلك الموقف ولكن القوم قوم بُهْتٌ كَذَبَةٌ، وكذلك النبي المناه في بعض الغزوات كان يرسل من يستطلع أخبار المشركين، فلو كان يعلم الغيب ما كان سيرسل أحدًا.

والرافضة والشيعة إسناد علم الغيب للأئمة عندهم شيء مسلمٌ به، وَبَوَّبُوا على ذلك أبوابًا، وذكروا بعض المغيبات التي ذكرها الأئمة، كما هو موجود في بعض كتبهم منها كتاب "سلوني قبل أن تفقدوني" ومنها كتاب "علي والوصية" ومنها كتاب "مفاتيح الجنان" وغير ذلك من كتبهم، وكذلك ذكر في كتاب "مفاتيح الجنان" المتقدم الذكر أن أئمة آل البيت هم الذي سوف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١٠٩. (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٨.

يحاسبون العالم يوم القيامة، وأن الذي ليس بشيعي سوف يُدْخِلُونَهُ النار، والذي هو شيعي سوف يُدْخِلُونَهُ الجنة، وهذا الكلام موجود في كتاب "علي والوصية" رقم الحديث (١٠٠-١٠٣)، ويفسرون قول الله عز وجل: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَهُمْ ﴾ أن علي بن أبي طالب سوف يقف على الأعراف ويعرف من ناصره وَيُدْخِلُهُ الجنة، ويعرف من أبغضه وَيُدْخِلُهُ الجنة، ويعرف من أبغضه وَيُدْخِلُهُ النار.

ويفسرون قول الله عز وجل: ﴿ أَلْفِياً فِي جَهَنَمَ كُلَّ كُلَّ كَفَادٍ عَيدٍ ﴾ (")، ويقولون قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلي بن أبي طالب أَدْخِلًا الجنة من أحبكها، وَأَدْخِلًا النار من أبغضكها وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِياً فِي جَهَنَمَ كُلَّ كُلَّ كُلًا كَفَادٍ عَيدٍ ﴾.

ومعنى الكفار كما فسروه هو الذي كفر نبوة النبي ﷺ، والعنيد: هو الجاحد حق علي بن أبي طالب ضطيع، ومنها الخلافة، فمن لم يقر بأن الخليفة بعد رسول الله ﷺ هو علي ضطيع فهو من أهل النار.

إذًا الصحابة للنار، والأمة الإسلامية بما فيها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة مصيرهم إلى النار؛ لأنَّهم أقروا بأن الخليفة بعد رسول الله عَلَيْنِيْ أبوبكر، بل إن على بن أبي طالب وأولاده وبني هاشم مصيرهم إلى النار لأنَّهم أقروا بالخلافة لأبي بكر بعد رسول الله عَلَيْنِيْ وهذا على تفسير هؤلاء الرافضة والشيعة.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٦٦.

ويقولون في نفس الكتاب: إن علي بن أبي طالب يدخل أحباءه الجنة بغير حساب، ويروون أحاديث في بعض كتبهم، وقد جئت ببعض الملصقات من إيران ومكتوب عليها: أن الرسول عليها قال: «حب علي حسنة لا يضر معها سيئة». وفي حديث آخر: «من أحب عليًا دخل الجنة وإن عصاني، ومن أبغض عليًا دخل النار وإن أطاعني». وهو حديث قدسي.

إذًا لا حاجة للإنسان في الإسلام، وله أن يزني ويشرب الخمر، ويعمل جميع المنكرات والفواحش ويحب علي بن أبي طالب وسوف يدخل الجنة! نعوذ بالله من الجهل والزيغ والضلال.

ورأيت في أحد الدكاكين في شارع (ناصر خسرو) كتابة: (ولاية علي ابن أبي طالب حصن فمن دخل حصني أمن من عذابي) وكما سبق أن ذكرت أن في ذلك الكتاب الذي أعطوني هدية أن حساب العالم يوم القيامة ومرجع العالم يوم القيامة إلى أئمة الشيعة، وأنت يا مسلم عليك أن تسمع كلام الله وأن تحكم بنفسك على تُرَّهَاتِ وَخُزَعْبَلاتِ الشيعة قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَ اللهُ وَأَن تَحَكَم بنفسك على تُرَّهَاتِ وَخُزَعْبَلاتِ الشيعة قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَ اللهُ وَأَن عَلَيْكُ وَعَلَيْنَا الْمِسَابُ ﴾ (١)، وكما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمِسَابِهِم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ مَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (١)، والنبي وَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ (١). والنبي وَلَيْكُ يقول لفاطمة بنت محمد شَيْكِيْنَ ( يَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئتِ مِن مَالِي لا أُغنِي عَن اللهِ شَيئًا».

(٢) سورة الغاشية، الآية: ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ٥٢.

وجئت بكتب من هنالك ومنها كتاب اسمه "شرح أصول الكافي" وفيه أشياء ليست من دين الإسلام، ومما فيه أن هنالك مصحفًا يسمى مصحف فاطمة مثل القرآن ثلاث مرات، قال: ما فيه حرف من قرآنكم، وفيه أخبار من قبلكم إلى غير ذلكم مما في هذا الكتاب من مخالفات لدين الإسلام، وهو من المراجع المعتمدة عندهم.

وكذا في تلك البلاد ما رأيت امرأة قط وهي مغطية لوجهها وإنما تلبس المرأة عباءة تغطي جسدها ويلبسن البنطلونات، فأين هذه الدولة المسلمة ادعاءً من قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِّيُ قُلُ لِآزَوْجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْنِينَ مِن جَلَيِيهِ مِنَّ اللهُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَعَلُوهُنَ مِن وَرَاء رِجَابٍ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَعَلُوهُنَّ مِن وَرَاء رِجَابٍ ﴾ (١)، إلى غير ذلك من الأدلة.

وكذلك رأيت في نَهار رمضان رجالًا ونساءً بكثرة في بعض الشوارع وهم طوابير، فسألت عنهم. فقالوا: هؤلاء يدخلون السينها، هذه دولة آل بيت رسول الله عليه الشكل! والسينها في دولة الرافضة يفتحونها من الصباح.

ومما رأيته: رأيت الرجال لا يغسلون أرجلهم عند الوضوء وإنما يمسح على ظاهر قدميه مباشرة، ولا يغسل رجليه، وهذا العمل يخالف الكتاب والسنة، ويخالف عمل الصحابة ويخالف على بن أبي طالب وطيئيه، فقد جاء في أبي داود: عن على بن أبي طالب يصف وضوء النبي الميالية ومما عمل أنه غسل رجليه، وكذلك جاء في البخاري ومسلم: من حديث عثمان وطيئيه

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩.

في صفة وضوء النبي عَيَّاتُ وفيه أنه غسل رجليه، وجاء من حديث عبدالله ابن زيد في صفة وضوء النبي عَيِّاتُ وفيه أنه غسل رجليه وهو في "صحيح مسلم".

فهؤلاء كما ذكرت لكم لا يغسلون أرجلهم، وإنما يمسح ظاهر قدميه فقط، وينكرون السنة المتواترة وهي المسح على الجوربين والخفين، فبعض أهل العلم يقول: إن أحاديث المسح جاءت عن خمسين صحابيًا في الصحاح والسنن والموطآت والمسانيد والمعاجم.

وكذلك رأيناهم في إيران يصلون ويضعون تحت جباههم طينة مصلحة من طينة كربلاء ولها فضل عظيم عندهم، وقد رووا في فضلها أحاديث، وهذا الطين يوجد في جميع المساجد في طِهْرَانَ، وكذلك يوجد في الفنادق وكذلك هنالك في إيران عندما يصلون يقوم واحد بجانب الإمام لا يصلي مع الإمام والمأمومين وإنما ينقل للناس المأمومين صلاة الإمام، ويترك صلاة الجاعة.

ورأيت بعضهم صلى بعد الانتهاء من الجاعة وحده، وبعضهم في مساجد أخرى خرج ولم يصل، كذلك رأيت في بعض المساجد يقوم الإمام ويقوم المأمومون لعله إلى جهة المشرق وجهة القبلة ويقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.

فَهذه الخصال المذكورة بدع ومحدثات ليست من دين الله، والدين

كامل قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ الْمَكْمَ وَلِمَنَ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَأَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ ﴾ (١) ويقول النبي ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّلَالُ ﴾ (١) ويقول النبي ﴿ فَمَا عَمَلا أَحدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدُّ »، ويقول ﴿ فَيَقُلْ طَلالَةٌ وَكُلُّ صَلالَةٌ وَكُلُّ صَلالَةٌ وَكُلُّ صَلالَةٌ وَكُلُّ صَلالَةٌ وَكُلُّ صَلالَةٍ فِي النّارِ ».

وكذلك في إيران ليس عندهم إلا ثلاث أذانات الظهر، والمغرب، والمغرب، والفجر. وهم في علمهم هذا مخالفون للكتاب والسنة، ومخالفون لجميع المسلمين بما فيهم المذاهب الأربعة، وكذلك رأيتهم يقنتون في الركعة الثانية من كل صلاة.

ومما رأيته وسمعته: رأيت أناسًا كثيرين وهم يقولون: يا علي، يا فاطمة، يا قائم الزمان أدركني. ورأيت في بعض الشوارع وفي بعض الدكاكين لوائح وخِرَقًا مكتوب عليها أدعية شركية. ودخلت فِنَاءِ حَوْزَةٍ علمية كنت أريد منهم كتبًا فقابلت طالبًا وكذلك قابلت البواب فحصل أن سألني أحدهما: أأنت سُني؟ فقلت: نعم، وجرى بيننا كلام فإذا بالطالب يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وإذا بالبواب يرفع رجله إلى أعلى ثم يعيدها إلى الأرض وهذا يعني أنه يضع رجله على عمر كها صرح بنفسه.

فإذا كان هؤلاء يدعون غير الله ويكفرون ويسبون صحابة رسول الله

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٣٢.

وَ اللّه يقول: ﴿ وَاللّه يقول: ﴿ وَاللّه يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا يَدْعُواْ مَنَ اللّهِ أَحْدًا ﴾ (ا) ويقول: ﴿ وَلَا أَنْمُولُ بِهِ الْمَدَّا ﴾ (الله ويقول: ﴿ وَلَا أَنْمُولُ بِهِ الْمَدَّا ﴾ ويقول: ﴿ وَلَا أَنْمُولُ بِهِ الْمَدَّوْنِ مِن دُونِ ٱللّهِ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا ﴾ (ويقول: ﴿ قُلْ أَفْرَهَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنْعُكُ وَلَا يَضَرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكُ إِذَا مِن ٱلظّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكُ إِذَا مِن ٱلظّهُ لِيضَرّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكُ إِذَا مِن ٱلظّهُ لِيسَانِهُ ﴾ (الله تعالى في شأن صحابة رسول الله والأدلة كثيرة في هذه المسألة. ويقول الله تعالى في شأن صحابة رسول الله شَجَدًا يَبْنَعُونَ فَضَدًا مِن ٱللّهِ وَرَضْوَنَا أَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسَّجُودُ ﴾ (٥٠.

وقد استدل الإمام مالك وعلماء آخرون بهذه الآية على كفر من سب صحابة رسول الله ﷺ، وقال أيضًا: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴿ لَنَمْ وَنِ اللَّهُ الْمَنْ وَلَا الله عَيْلِ الله عَلَى وَقَائِلُ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الله الله الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَن أَنفَق مِن قَبْلِ الله الله المُسْتَى ﴾ (١) وقال الله تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ لِللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَاللهُ وَيَسُولُهُ أَلِي وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ الله وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَصُرُونَ اللّه وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَصُونَ اللّه وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَصُولُ الله وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ إِلّهُ وَيَسُولُهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ إِلَيْ اللهُ وَيَسُولُهُ إِلَيْهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَيَسُولُهُ أَلّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَيَسُولُهُ أَلَهُ وَيُعْمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَيَسُولُهُ اللهُ وَيَضُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الجديد، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، الآية: ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٤). سورة يونس، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>A) سورة البينة، الآية: ٨.

أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ (١). وقال رسول الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا أَصحَابي فَلُو أَنَّ أَحَدِهُم وَلا نَصِيفَهُ». والأدلة كثيرة في هذه المسألة من الكتاب والسنة.

وأجمعت الأمة على عدالة الصحابة فإذا بهؤلاء أتباع عبدالله بن سبأ يطعنون فيمن بُشِّروا بالجنة، وليس ذلك إلا انتقامًا للمجوسية. وبما رأيته رأيت أناسًا كثيرين في نهار رمضان وهم مفطرون في الدكاكين وفي الشوارع وفي النفادق، وأخبرني أكثر من واحد أن نسبة المفطرين في نهار رمضان من الإيرانيين تصل إلى ٩٥% ومنهم من قال ٧٠% ومنهم من قال ٠٨% ومنهم من قال ٠٠%، هذه هي دولة الرافضة تهدم ركنًا من أركان الإسلام، وقد دخلت في بعض المساجد في رمضان فما وجدت إلا ثلاثة أناس أو أربعة وكل يصلي وحده، وهذا في وقت المغرب. وأخبرني الأخ عبدالقادر مفضل أن بقية المساجد كذلك.

ومما شاهدته في إيران شاهدت مساجد صغيرة والمصلون قليلون على الرغم أن سكان طِهْرَانَ خمسة عشر مليونًا إلى سبعة عشر مليونًا ولم نر في طهران مسجدًا يصلون فيه الجمعة، وإنما يصلون في ساحة الجامعة فكم عسى أن تتسع ساحة الجامعة، فأكثرهم لا يصلون الجمعة.

وكذا مما شاهدته ورأيته شاهدت الإيرانيين وهم يلبسون اللبس الإفرنجي ويحلقون لحاهم، وهنالك الآيات أي: العلماء يلبسون عباآت سوداء فوق البنطلون، وكذلك الآيات رأيت منهم من يأخذ من لحيته.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٨.

ومما رأيته وسمعت به هو أن صاحب الفندق الذي نزلنا عنده قال لي: هل تريد أن تتمتع؟ أي تأخذ امرأة تتمتع بها ونفس هذا الكلام قاله رجل سائق سيارة، وزواج المتعة قد حرمه الرسول على كما جاء ذلك عن أكثر من صحابي منهم على بن أبي طالب ويشي كما في "الصحيحين" وكذا جاء عن الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عن أبيه أن الرسول عَلَيْ نَهى عن المتعة وقال: «إنّها حَرَامٌ إلى يَومِ القِيَامَةِ»، وقد نقل الإجماع النووي على تحريم نكاح المتعة.

وكذلك أخبرني أحد المتعالجين في المستشفى حيث وهو يمني وجاء عيد رمضان وهو في المستشفى فعطلت الدولة لعيد الفطر يومًا واحدًا وأكثر الموظفين لم يعطلوا لأنفسهم بل واصلوا العمل وفي عيد النيروز الذي هو عيد المجوس عيد عبدة النار الدولة الرافضية تعطي عطلة رسمية أربعة أيام، والموظفون يعطلون لأنفسهم عشرة أيام إلى خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا. فيا مسلمون بماذا يفسر عمل هذه الدولة عندما تعطي عطلة لعيد عبدة النار أربعة أيام.

وكذلك رأيت كنائس النصارى واليهود ومعابد المجوس ولم أرّ مسجدًا لأهل السنة في طهران ولا لأهل المذاهب الأربعة المعروفة، بل قد حاول البعض في إقامة مسجد لأهل السنة في طِهْرَانَ فلم يسمح لهم، فهذا دليل واضح على حقدهم الدفين على أهل السنة، بل أخبرني بعض الناس أنه كان هنالك مسجد سنة للشيخ فيض في مدينة مشهد فخربته دولة الرافضة.

ومما رأيته: قابلت رجلًا إيرانيًا وعنده مكتبة فقال لي: إنه سنى وهيئته

ليست سنية هو حالق للحيته ولابس البنطلون ولعله يقصد بالسنة التي يدعيها أنه ليس برافضي ولا شيعي، فأردت أن أتصل من عنده ذات مرة، فخاف على نفسه وقال: أرجوك المعذرة أنا أُعَدُّ مجرمًا في نظر الدولة لانتسابي للسنة.

ومن النكت الظراف أنه كان يسكن في الفندق الذي كنا فيه رجل ، إيراني في غرفة بجانبنا، فعرف أننا سنيون فتحدث معنا وقال لي بصوت ، منخفض: هو سني، فقلت: لماذا تخفض صوتك؟ فقال: لكي لا يعرف ، صاحب الفندق أنني سني، ثم قام فإذا به يدعو غير الله ويقول: يا علي، ولعل هذه اللفظة صدرت منه من كثرة ما يسمع ذلك.

ورأيت رجلًا أعمى يدور في الشوارع وهو يسأل الناس مالاً وصوته لا نيقطع وهو يقول: يا على. وكذلك قابلت رجلًا إيرانيًا يشتغل في السفارة ة اليمنية فحصل بيني وبينه كلام ومحادثة، فقال أشياء ومما قال: إن الله أمر الرسول عَلَيْنَ أن يبلغ أن الخليفة بعده على بن أبي طالب واستدل بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ ﴾ (١).

وكذلك سمعت واحدًا آخر من رافضة اليمن يستدل على أن الخليفة المعدد الرسول على أن الخليفة المعدد الرسول المستحلط على الله أبي طالب والتي القوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَسَآ الْوَنَ الله عَنِ النَّا الْعَظِيمِ ﴾ (٢). وقرأت هذا الاستدلال في بعض كتبهم فالرافضة المفسرون القرآن على ما يهوون.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ، الآية: ١-٢.

وقابلت امرأة في السفارة اليمنية في طِهْرَانَ وهي إيرانية فكنت أتكلم مع بعض اليمنيين في شأن القبور والطواف حولها في إيران وأن هذا ليس بمشروع فقالت: هذا لا شيء فيه، وعندكم في السنة هذا موجود، هنالك في العراق عند قبر عبدالقادر الجيلاني يعملون كذلك. فقلت: هذا ليس من السنة هؤلاء مخالفون للإسلام ولسنة رسول الله مي وكذلك أخبرني الأخ عبدالقادر مفضل هاشمي يشتغل في السفارة اليمنية في طهران آن ذاك بأن الإيرانيين في بيوتهم التبرج والاختلاط وغير ذلك كمثل الأوروبيين.

هذا بعض ما استحضرته في هذه العجالة، وصلى الله وسلم على نبينا عمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

کتب

أبوعبدالرحمن: أحمد بن عبدالله بن على المطري

## الخــاتمة

 $\Diamond$ 

قد عرضت عليك بعض فتن الرافضة مع المسلمين وما لم أذكره أكثر وأكثر، وعرضت عليك عداء الرافضة للإسلام والمسلمين، ولم يزل المسلمون منهم في عناء إلى يومنا هذا، وخصوصًا أن كثيرًا من أهل السنة قد جهل عقيدة الرافضة الزائغة، وجهل عقيدة أهل السنة القويمة، فأمرهم اليوم أخطر لجهل أهل السنة بعقيدة أهل السنة، ولعلك قد سمعت بدعوة الجاهلين دعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وأظنهم لو دعوا إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، وأظنهم لو دعوا إلى التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية لفعلوا، بل قد فعل بعضهم التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية لفعلوا، بل قد فعل بعضهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

بما أن المسلمين قد ابْتُلُوا بالرافضة وغالب الرافضة مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويشكر ويصلون وقد قال النبي المُصَلِّينَ «إِنِي نُمِيتُ عَن قَتلِ المُصَلِّينَ » رواه البخاري.

فالذي يظهر لي أنه يكون موقف أهل السنة منهم موقف المدافع لا يغزونهم، وإذا هجموا على أهل السنة فيجوز لهم أن يقاتلوهم من باب المدافعة: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

وَالرَسُولُ ﷺ يقول: ﴿ وَمَن قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ﴾.

ولا تظنن أني أهون من أمرهم؛ فإنَّهم آلةٌ لكل طاعن في الإسلام ومناوٍ له، ورحم الله القحطاني إذ يقول فيهم:

من كل إنس ناطق أو جانِ ورموهمو بالظلم والعدوانِ به حدلان عند الله منتقضانِ به روحٌ يضم جميعها جسدانِ بأبي وأمي ذانك الفئتانِ وهما بدين الله قائمتانِ

إن الروافض شر من وطئ الحصى مدحوا النبي وخوَّنوا أصحابه حبُّوا قرابته وسبُّوا صَحْبَهُ فكأنما آل النبي وصحبه فئتان عقدهما شريعة أحمد فئتان سالكتان في سبل الهدى

وبعد فبعد الاطلاع على كتاب الخميني "الحكومة الإسلامية" صرت لا أشك في كفره لأمور:

١) منها أنه قال: إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب.

وكذب في هذا فإن الله عز وجل يقول ﴿ الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَكَةِ كَمَ الله عَرْ وجل يقول ﴿ الله يَمْ عَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ '') ويقول ﴿ الله أَمَّا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ '') والنبي النَّاسِ يقوم الْقِيَامَةِ » متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ويقول: ﴿ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى » متفق عليه من حديث ابن عباس.

٢) ومنها أنه يقول: إن نصوص أممتنا كالقرآن.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٥.

وكذب فإن الله يقول في القرآن ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةً مَنْ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَدُهُ لَا يَعْفُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَدُهُ لَكُونُونُ ﴾ " . لَا يَعْفُونَ ﴾ " .

٣) ومنها أنه يقول من إذاعة طهران: إن الأنبياء والأئمة لم ينجحوا في مهمتهم والذي سينجح هو المهدي.

وهو يعني مهديَّ الرافضة الذي لا وجود له، لا المهدي الذي أخبر به النبي عَلَيْ أنه سيخرج ويملأ الأرض عدلًا وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، فهذا حق ورد في كتب السنة.

فقول الخميني هذا ضلالٌ مبينٌ فإن الله عز وجل يقول ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (٣).

فهذه الثلاث الخصال توجب كفره.

وأما إفساده في الأرض فإنه ممن يتناوله قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخَصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالسَّمْلُ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ (١١) وإليك ما ذكره موسى الموسوي في كتابه والنسَّلُ وَاللهُ لا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴾ (١١) قال: كان الفقيه الراحل قد حكم الشيعة في إيران عشر سنوات كاملات بالنار والحديد، أعدم من الذين

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٣. (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٤-٢٠٥.

وقفوا ضد رغباته مائة وخمسين ألفًا.

شرَّد من الشيعة ثلاثة ملايين وهم مشردون في آفاق الأرض.

حرم خمسين مليونًا من الشيعة الإمامية الاثني عشرية من حق تقرير المصير والحرية الفكرية والسياسية والاجتماعية. اه

وبهذا ينتهي ما أردنا جمعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

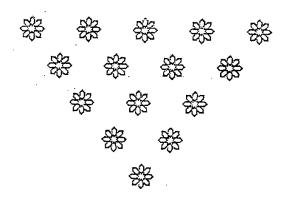

رَفعَ بعب (لرَّعِمْ الِهُجَّلِيَّ (سِلِنَمُ (لِنْهِرُّ لِلْفِودِ وَكُرِسَ (سِلِنَمُ لِانْهِرُ لِلْفِودِ وَكُرِسَ

## فهرس الأحاديث

| 137     | آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغضُ الأَنصَارِ أنس بن مالك              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197     | آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَأبوهريرة                                          |
| ٧٦      | أَبغَصُ النَّاسِ إِلَى الله ثَلاثَةٌ مُلحِدٌ في الحَرَمعبدالله بن عباس                          |
| ۲۷۸     | أَبِكَ جُنُونٌ؟ َ أبوهريرة                                                                      |
| ٧٩      | أَتَّدَرُونَ أَيُّ يَوم هَذَاعبدالله بن عمر                                                     |
| ٧٨      | أَتَدرُونَ أَيُّ يَومٌ هَذَاأبوبكرة                                                             |
| ٠٢٢     | أَتَّرِيدُونَ أَن تَقُوُّلُوا كَمَا قَالَ أَهِلُ الكِتَابَينِ مِن قَبلِكُم أبوهريرة             |
| ۸۶۲     | اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمَرَةٍالله حاتم                                               |
| 117     | أَتَقُولُونَ هَذَا لِشِيخِ قُرَيشٍ وَسَيِّدِهِمأبوبكر الصديق                                    |
| 770     | احتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَّ بَينَنَاالمقداد بن الأسود                                           |
| 770     | إِحدَى سَوآتِكَ يَا مِقدَادُالمقداد بن الأسود                                                   |
| ۲۷۸     | أُحسِن إِلَيهَا، فَإِذَا وَضَعَت فَأَتْنِي بِهَاأحسِن إِلَيهَا، فَإِذَا وَضَعَت فَأْتَنِي بِهَا |
| ۸۱۲     | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِن هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَاهُنَاعمر بن الخطاب           |
| 77      | إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسلِيَانِ بِسَيفَيهِمَا، فَكِلاهُمَا مِن أَهلِ النَّارِأبوبكرة              |
| 117     | إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ قَد أَقْبَلَ مِن هَاهُنَا فَقَد أَفطَرَ الصَّائِمُعبدالله بن أبي أوفى |
| ٦.      | إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم في مَسجِدِنَا أَو في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبلٌأبوموسى الأشعري               |
| 779     | اذهب فَالتَّمِس وَلُو خَاتَّما مِن حَدِيدٍسيسهل بن سعد                                          |
| ۲۷۸     | اذهَبُوا بِهِ فَارِجُمُوهُأبوهريرة                                                              |
| ۱۱۸     | أَرّاكُم يَا بَنِي حَارِثَةً قَد خَرَجتُم مِن الحَرَمأبوهريْرة                                  |
| 7 { } \ | أَرَأَيتَ إِن أَقْتِلتُ، فَأَينَ أَنَا؟ قَالَ في الجَنَّةِ جابر بن عبدالله                      |
| ٥٧      | أَربَعْ فِي أُمِّتِي مِن أمر الجَاهِلِيَّةِ لا يَترُكُونَهُنَّأبوموسى الأشعري                   |

| 440   | رَّبَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًاعبدالله بن عمرو بن العاص ١٩٨،                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.   | ُرجِع إِلَى قَومِكَ فَأَخبِرهُم حَتَّى يَأْتِيَكَ أُمرِيعبدالله بن عباس                             |
| 479   | إِزَارُكَ إِن لَبِسَتْهُ لَم يَكُن عَلَيكَ مِنهُ شَيْءٌ                                             |
| ٥٦    | أَسَابَبتَ فُلانًا ؟أبوذر الغفاري                                                                   |
| 11    | استَنصِت النَّاسَالله البجلي                                                                        |
| 770   | استَنصِت النَّاسَ                                                                                   |
| ۲۸۲   | أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله، لا يَلقَى الله بِهِمَا عَبدٌأبوهريرة ٢٧٢، |
| 777   | أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله، لَا يَلْقَى عَبْدٌ مُؤْمِنٌ أبوعمرة   |
| 408   | اعلَم أَبَا مَسعُودٍ أَنَّ الله أَقدَرُ عَلَيكَ مِنكَ عَلَى هَذَا الغُلامِأبومسعود الأنصاري         |
| ٩٣    | اغتَسِلي وَاستَنفِرِي بِنُوبٍ وَأَحرِمِيالله عبدالله                                                |
| ٤٢    | اغزُوا ۚ فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِالله بريدة بن الحصيب الأسلمي                      |
| 077   | اللهُمَّ أَطعِم مَن أَطعَمَنِي، وَأَسقِ مَن أَسقَانيالمقداد بن الأسود                               |
| ۲۲۲   | اللهُمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًاأبوسعيد الخدري ١٢٢،                   |
| 371   | اللهُمَّ إِنَّ إِبرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَعَبدَكَ وَنَبِيَّكَ دَعَاكَ لأهلِ مَكَّةً أبوقتادة الأنصاري  |
| 717   | اللهُمَّ إِنَّ الخَيرَ خَيرُ الآخِرَة، فَاغفِر لِلأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَة أنس بن مالك              |
| 437   | اللهُمَّ أَنتُم مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّاللهُمَّ أَنتُم مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ            |
| 101   | اللهُمَّ أَنجِ عَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةً، وَسَلَمَةً بنَ هِشَامٍأبوهريرة                         |
| 459   | اللهُمَّ إِنِّي أَعتَذِرُ إِلَيكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءِ يَعنِي أَصحَابَّهُ أنس بن مالك             |
| 1 £   | اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبرِعائشة أم المؤمنين                                   |
| 777   | اللهُمَّ صُبَّ عَلَيهَا الخَيرَ صَبًّا، وَلا تَجعَل عَيشَهَا كَدًّا كَدًّاأبوبرزة                   |
| 1 2 2 | اللهُمَّ لا عَيشَ إِلا عَيشُ الآخِرَةِسعد                                                           |
| 17    | أَمَّا الإِسلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَستُ مِنهُ في شَيءٍالمسور بن مخرمة                |
| 160   | أَمَّا بَعَدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكثُّرُونَعبدالله بن عباس                        |
| 117   | أَمَّا بَعَدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَد بَلَغَنِي عَنكِ كَذَا وَكَذَاعائشة أم المؤمنين            |
| 737   | أَمًّا بَعدُ يَا مَعشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنَّكُم قَد أَصبَحتُم تَزِيدُونَ بعض أصحاب النبي `     |
| ١.    | أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيهِ إِذ انحَدَر فِي الوَادِي يُلَبِّيعبدالله بن عباس             |
| 187   | أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَومًا أَن نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عمر بن الخطاب               |

## الإلحاد الخميني في أرض الحرمين

| <u></u>     |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177         | أَنَّ رَسُولَ الله عِينَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعلَيهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ أبوسعيد الخدري                       |
| 777         | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌفضالة بن عبيد                           |
| 3.37        | أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَينًا قَسَمَ الغَنَائِمَ فَأَعطَى الْمُؤلَّفَةَ عبدالله بن زيد      |
| ٩٣          | إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَكَتَ تِسعَ سِنِينَ لَم يَحُجَّ جابر بن عبدالله                                     |
| 171         | أنَّ سَعدًا رَكِبَ إِلَى قَصِرهِ بِالعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبدًاسعد بن أبي وقاص                               |
| YVE         | إِن شِئْتِ صَبَرِتِ وَلَكِ ٱلْجَنَّةُ                                                                     |
| 17.         | أَنَّ مَرَوَانَ بنَ الحَكَم خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةً وَأَهلَهَا رافع بن خديج                      |
| ٧٥          | إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَم يُحَرِّمهَا النَّاسُأبوشريح العدوي                                 |
| 79          | ُ إِنَّ مِن البَيّانِ لَسِحرًاعبدالله بن عمر                                                              |
| 7 2 9       | إِنَّ مِن عِبَادِ الله مَن لَو أَقسَمَ عَلَى الله لأبَرَّهُأنس بن مالك                                    |
| 73          | أنَّ نَاسًا مِن المُسلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشرِكِينَعبدالله بن عباس   |
| ٤٣          | إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَم تَتُب قَبلَ مَوتِهَا فَإِنَّهَا تَلبَسُ يَومَ القِيَامَةِ دِرعًا مِن جَرَبٍ. |
| 91          | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَردَفَ الفَّصل، فَأَخبَرَ الفَصلُ أَنَّهُ لَم يَزَل يُلَبِّيعبدالله بن عباس           |
| 7 \$ 7      | أَنَّ النَّبَّ ﷺ خَرَجَ يَومًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَقَالَ في خُطبَتِهِ ۗ                                   |
| <b>۲۷</b> ۸ | أَنَّ النَّبِيُّ عَيْنِيِّةٌ صَلَّى يَومَ العِيدِ رَكَعَتَينِ لَم يُصَلِّعبدالله بن عباس                  |
| 1.7         | أنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلُ فَقَالَ مَن دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْرِ بريدة بن الحصيب    |
| 777         | أَنَا سَنِّيُّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِأبوهريرة                                                     |
| ۸١          | إِنَّا لَم نَجِئ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئنَا مُعتَمِرِينَالمسور بن مخرمة                          |
| ۲۳۷         | أَنتُم الْيَومَ خَيرُ أَهلِ الأَرضِأ                                                                      |
| ۹٧ .        | انزِعُوا بَنِي عَبدِالمُطَّلِب، فَلَوْلا أَن يَعلِبَكُم النَّاسُ جابر بن عبدالله                          |
| 737         | الأَنصَارُ لا يُحِبُّهُم إِلَّا مُؤمِنٌ، وَلا يُبغِضُهُم إِلا مُنَافِقٌالبراء بن عازب                     |
| የፖ <u>ሾ</u> | انطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوضَةَ خَاخ، فَإِنَّ بِهَا امرَأَةً مِن الْمُشرِكِينَعلي بن أبي طالب          |
| 7,87        | انفُذ عَلَى رِسلِكَ حَتَّى تَنْزِلُّ بِسَاحَتِهِم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله          |
| ٥٦          | إِنَّكَ امرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌأبوذر الغفاري                                                           |
| <b>VV</b>   | إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ لَو وُزِنَت ذُنُوبُهُعبدالله بن عمر                           |
| 171         | إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَى المَدِينَةِ أَن يُقطَعُ عِضَاهُهَا سعد بن أبي وقاص                     |
| ٧           | إِنَّي أُعطِي رِجَالًا وَالذِّي أَدَع أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنَ الذي أُعطِي                                   |
|             |                                                                                                           |

| 177          | إِنِّي حَرَّمتُ مَا بَينَ لابَتِّي المَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبرَاهِيمُ مَكَّةَ . سعد بن أبي وقاص ﴿ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤           | إِنِّي رَسُولُ الله وَلَستُ أَعصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِيالسور بن مخرمة                                  |
| ٧            | إِني لأُعطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنهَُ                                               |
| ۲٧٠          | إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهمِ في سَبِيلِ الله سعد بن أبي وقاص                               |
| 177          | أَهْوَى رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ إِلَى المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌسهل بن حنيف           |
| 707          | أوَّلُ مَن أَظهَرَ إِسلامَهُ سَبعَةٌ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ، وَعَيَّارٌ عبدالله بن مسعود       |
| ۲۸۰          | أُولِم وَلُو بِشَاةٍأسس بن مالك                                                                      |
| ۲٠۲ إ        | أُولَئِكَ قَومٌ إِذَا مَاتَ فِيهِم العَبدُ الصَّالِحُعائشة أم المؤمنين                               |
| 137          | أُولا تَرضَونَ أَن يَرجِعَ النَّاسُ بِالغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِم أنس بن مالك                       |
| Y00 :        | أَلا أُخبِرُكِ مَا هُوَ خَيرٌ لَكِ مِنهُ، تُسَبِّحِينَ اللهعلي بن أبي طالب،                          |
| ٦.           | أَلا تَدرُونَ أَيُّ يَوم هَذَاأبوبكرة                                                                |
| 7 2 2        | أَلا تَرضَونَ أَن يَذَهِّبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالإِبِلِعبدالله بن زيد                             |
| 7 1 2        | أَي بَرِيرَةُ، هَل رَأَيتِ مِن شَيء يَرِيبُكِ؟عائشة أم المؤمنين                                      |
| 17           | أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيسَت بِالبَلدَةِ الْحَرَامِأبوبكرة                                            |
| スアア          | إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَأبوهريرة                                                                        |
| A, A         | إِيَّاكُم وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِأبوهريرة ١                                   |
| 9.7          | أَيَّامُ النَّشرِيقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُربِنبيشة الهذلي                                             |
| <b>7.8 Y</b> | أَينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ؟سهل بن سعد                                                           |
| ۹٦.          | أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ جابر بن عبدالله                                         |
| 1.1          | أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ البِّرَّ لَيسَ بِالإِيضَاعِ. عبدالله بن عباس     |
| 77           | بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمُظلِمِأأبوهريرة                                |
| 3 1 7        | بَايَعَتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمَعَ وَالطَّاعَةِ، فَلَّقَّننِي فِيهَا استَطَعَتُجرير بن عبدالله   |
| ۲۸۳          | بَايَعْنَا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، في الْمَنشَطِ وَالْمَكَرَهِعبادة بن الصامت    |
| 777          | بَايِعُونِي عَلَى أَلاَّ تُشرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلا تَسرِقُوا عبادة بن الصامت                    |
| Y V 9        | بَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌأنس بن مالك                                           |
| 787          | يَبِنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَومَ بَدرٍ فَنَظَرتُ عَن يَمِينِي وَشِّمَالِيعبدالرحمن بن عوف    |
| 709          | يَينَا النَّاسُ في الصُّبح بِقُبَاء إِذْ جَاءَهُم رَجُلٌعبدالله بن عمر                               |

| 70           | رَيْنُ الْفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا حذيفة بن اليان                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371          | وَضَّا ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَّى بِأَرْضِ سَعدٍوقَا الْأَنصاري                                                |
| PAY          | لاَثْ ارْفُضُوهُنَّ سَبُّ أَصْحَابِ النَّبي * ميمون بن مهران                                                 |
| ٥٣           | للاثٌ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيَّمَانِلكَّ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيَّمَانِ        |
| 440          | لْلاَنَةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يَومَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ أبوهريرة          |
| 750          | جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهلَ بَدرٍ فِيكُم؟ رَفَاعة بن رافع                 |
| 779          | جَاءَتُ اَمرَأَةٌ إِلَى اللَّهِيِّ لِللَّهِيِّ فَقَالَت حِنتُ أَهَبُ نَفْسِي سهل بن سعد                      |
| 137          | عُ فِي الأَيْهَالِ إِمَانٌ ، وَيُغضُّهُم نِفَاقٌ أبوسعيد الخليري                                             |
| 111          | حُبُّ الْمُ تَعَالِينَ لَابَتِي الْمُدِينَةِ عَلَى لِسَانِي                                                  |
| 277          | حَلَفَت أُمُّ سَعدٍ أَن لا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا، حَتَّى يَكَفُرَ بِدِينِهِ سعد بن أبي وقاص                    |
| 777          | خُذُوا في أُوعِيَتِكُم أبوهريرة                                                                              |
| ۸•           | خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ زَمَنَ الحُدَسِيَةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعضِ الطَّرِيقِ المسور بن مخرمة            |
| 737          | خَرَجَ ﷺ يَومًا عَاصِبًا رَأْسَهُ فَقَالَ فَي خُطبَتِهِ                                                      |
| 437          | خَرَجِنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ وَنَحَنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، يَينَنَا بَعِيرٌ نَعَتَقِبُهُأبوموسى الأشعري |
| 779          | خَيرُ أُمَّتِي الغُونُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم أبوهريرة                        |
| <b>X Y X</b> | خَيرُ أُمَّتِي قَرِني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمعمران بن حصين                   |
| 779          | خَيرُ النَّاسِ قَرني، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمعبدالله بن مسعود                                             |
| 14.          | خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمالنعمان بن بشير                                            |
| 14.          | خَيرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ القَرِنُ الَّذِينَ بُعِثْ فِيهِمالنعان بن بشير                                       |
| 10           | دَخَلَت العُمرَةُ في الحَجِّ                                                                                 |
| 109.         | دَخَلتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى غُلامٍ لَهُ خَيَّاطٍأنس بن مالك                                                |
| ٧.           | دَعهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدُ اليَقْلُ أصحَابَهُ جابر بن عبدالله                             |
| 0 A          | ذَاكَ جِبرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَن مَاتَ مِن أُمَّتِكَ لا يُشرِكُ أبوذر الغفاري                             |
| ٥V           | رَأَى ﷺ خَاتًّا مِن ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلِعبدالله بن عباس                                                     |
| • \          | رَأْيتُ رَسُولَ الله ﷺ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَومَ النَّحرِ قدامة بن عبدالله                             |
| • 7,         | رَأْيتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى نَاقَةٍ صَهبَاءَ يَرِي الْجَمَرَةَ قدامة بن عبدالله                             |
| ٠ ٢          | رَأْيتُ رَسُولَ الله عَيْنِينَ عَلَى نَاقَةٍ يَستَلِمُ الحَجَرَ بِمِحجَنِهِ قدامة بن عبدالله                 |

| 1.7      | رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يَومَ النَّحرِ يَرمِي الجَمرَةَ قدامة بن عبدالله                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | رَجَعنَا مِن العَامِ الْمَقِلِ فَمَا اجْتَمَعُ مِنَّا اثنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعنَا تَحْتَهَا. عبدالله بن عمر |
| 770      | زُدَّهُ مِن حَيثُ أَخَٰذَتَهُأَنْ وقاص                                                                                      |
| 777      | رُدَّهُ مِن حَيثُ أَخَذَتُهُ                                                                                                |
| 779      | مَـأَلَ ۚ رَجُلٌ النَّبِيُّ أَيُّ النَّاسِ خَيرٌ؟عائشة أم المؤمنين                                                          |
| 70       | سِبَابُ الْمُسلِمِ فَمْسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفرٌعبدالله بن مسعود٦٠                                                            |
| 707      | سبب نزول ﴿ أَفَرَءُيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُونَيْكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ خباب بن الأرت                   |
| ٦٣       | سبب نزول ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِيقَ ٱنفُسِهِمْ ﴾ عبدالله بن عباس                              |
| 377      | سبب نزول ﴿ إِنَّمَا اَلْمَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَلَمُ رِجْسٌ ﴾ سعد بن أبي وقاص                              |
| 437      | سبب نزول ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ أنس بن مالك                                                              |
| 377      | سبب نزول ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ ﴾سعد بن أبي وقاص                                                 |
| • 77     | سبب نزول ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أبوهريرة                                                         |
| 409      | سببب نزول ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَلَهَا ﴾عبدالله بن عباس                                               |
| 474      | سبب نزول ﴿ يَشْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾                                                                               |
| 77       | سَتَكُونُ فِئَنُ القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِن القَائِم أبوهريرة                                                               |
| 177      | شَاوَرَ ﷺ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُغْيَانَ ًأنس بن مالك                                                             |
| 377      | صَدَقَ ، وَلا تَقُولُوا لَهُ إِلا خَيرًاطلي بن أبي طالب                                                                     |
| ۹ ۰      | صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَنَحَنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ الظُّهرَ أَربَعًاعَأَتَشَةَ أَم المؤمنين                                |
| 177      | صَلَّى ﷺ فَخَلَعَ نَعلَيهِ، فَخَلَعَ النَّاسُأبوسعيد الخدري                                                                 |
| ۸۹       | صَلَّى النَّدُى ﷺ بِالمَدِينَةِ الظُّهرَ أَربَعًاالله عن مالك                                                               |
| ۲۷۸      | صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَبِدُ وَكَعَتَينِ لَم يُصَلِّ قَبِلَهُمَا وَلا بَعَدَهُمَا . عبدالله بن عباس                        |
| 177      | صَلَّيْنَا المَغرِبَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قُلْنَا لَو جَلَسْنَا أبوموسى الأشعري                                        |
| <b>1</b> | ضَحِكَ اللهُ اللَّيْكَةَ أَو عَجِبَ مِن فَعَالِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْكَةَ أَو عَجِبَ مِن فَعَالِكُمُ اللَّهِ اللهِ    |
| 47.5     | عَلَى المَوتِسلمة بن الأكوع                                                                                                 |
| 479      | عَلَى المَوتِسلمة بن الأكوع عِندَكَ شَيءٌ تُصدِقُهَا؟سهل بن سعد                                                             |
| ۹١       | غَدُونَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِن مِتَى إِلَى عَرَفَاتٍعبدالله بن عمر                                                        |
| 707      | غَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأُسلَمُ سَالَمَهَا اللهُأبوهريزة                                                              |

| ۲۷۸      | المَهُلُ أَحصَنتُ؟ أبوهريرة                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> | فِيهَا استَطَعتُمعبدالله بن عمر                                                                              |
| 7 • 7    | قَاتَلَ اللَّهُ النَّهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَا بَهِم مَسَاجِدَأبوهريرة                              |
| 137      | قَالَت الأَنصَارُ يَومَ فَتح مَكَّةً وَالله إِنَّ هَذَا لَهُوَ العَجَبُ أنس بن مالك                          |
| 777      | قَتَلَ سَبِغَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَلَّمًا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُأبوبرزة                                        |
| ۲۷۲      | قَتَلَ سَبعَةً وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنهُأبوبرزة                                                |
| ۲٧٠      | قُتِلَ مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ وَهُوَ خَيرٌ مِنِّي كُفِّنَ في بُردَةٍعبدالرحمن بن عوف                            |
| 479      | قَد مَلَّكَتُكُهَا بِيَا مَعَكَ مِن القُرآنِ سهل بن سعد                                                      |
| ۲۸۰      | قَدِمَ عَلَينَا عِبَدُالرَّمْنِ بنُ عَوْفٍ وَآخَى النبيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَينَ سَعدِ بنِ الرَّبِيعِأنس بن مالك |
| 4 7 9    | القَرِنُ الَّذِي أَنَّا فِيهِأنا فِيهِ                                                                       |
| X O X    | قُم يَا أَنْسُ فَأَهْرِقَهَا، فَأَهْرَقْتُهَا مالك                                                           |
| 404      | قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعنَا وَسَلَّمنَاعبدالله بن عباس                                                       |
| ٨٤       | قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احلِقُوافرمة                                                                      |
| 474      | كَانَ أَبُوطَلَحَةَ أَكْثَرَ أَنصَارِيِّ بِالمَّدِينَةِ نَخلاًالنس بن مالك                                   |
| 777      | كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَغِزُّ رِجَالٌ مِن قَامَتِهِمفضالة بن عبيد                                  |
| 717      | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَينَ أَزْوَاجِهِ.عائشة أم المؤمنين                 |
| 700      | كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَلْبَسُ خَاتَهَا مِن ذَهَبِ فَنَبَذَهُعبدالله بن عمر                           |
| 377      | كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُم عَاقِدُو أُزرِهِم مِن الصَّعَرِ سهل بن سعد                 |
| 777      | كَانَت فِينَا امرَأَةٌ تَجَعَلُ عَلَى أَربِعَاءَ في مَزرَعَةٍ لَهَا سِلقًا سهل بن سعد                        |
| 777      | كَذَبتَ لَا يَدخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدرًا وَالْحُدَيبِيَةَ جابر بن عبدالله                             |
| ۲۸•      | كُم سُقتَ إِلَيهَا؟عبدالرحمن بن عوف                                                                          |
| 777      | كُنَّا عِندَ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَلَيهِ ثَوبَانِ مُمَشَّقَانِ مِن كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ أبوهريرة               |
| 70       | كُنَّا فِي غَزَاةِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِن الْمُهَاجِرِينَ رَجُلا مِن الأَنصَارِجابر بن عبدالله                  |
| 11       | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَدَاةِ عَرَفَةً، فَمِنَّا الْكَبُّرُ وَمِنَّا الْهَلِّلُ عبدالله بن عمر      |
| 774      | كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في غَزَاةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ أبوعمرة                                 |
| r.i      | كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِنَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اطرُد هَؤُلاءِ سعد بن أبي وقاص   |
| tvť,     | كُنَّا مَعَ الْنَبِّي ﷺ في مَسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزْوَادُ القَومِ                                        |

لَمْ يَزَلَ اللَّهِ اللَّهِ يُلَمِّي حَتَّى رَئَى الجَمرَة .....عبدالله بن عباس

لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَبعَثُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَالَ لأَخِيهِ .....عبدالله بن عباس

لَّبًا فَتَحَ حُنَينًا قَسَمَ الغَنَائِمُ فَأَعطَى المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُم ....... عبدالله بن زيد

لَمَّا قُتِلَ عُثَهَانُ بنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بنُ الأكوّع إِلَى الرَّبَذَةِ..سلمة بن الأكوع

لَيًا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ .........

لَمَّا كَانَ زَمَنُ الحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابنَ حَنظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ. عبدالله بن زيد

91

489

Y { { }

٦٣

444

717

| 754          | ُو أَنَّ الأَنصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا أَو شِعبًاأبوهريرة                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90           | و أَنِّي استَقبَلتُ مِن أُمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُق الهَديَ جابر بن عبدالله                  |
| 777          | لُو تَعلَّمُونَ مَا لَكُم عِندَ اللَّهُ لأحبَبتُم أَن تَزدَاذُوا فَاقَةً وَحَاجَةً فضالة بن عبيد |
| 707          | لُو رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ عَلَى الإِسلام أَنَا وَأُختَهُسعيد بن زيد                        |
| 199          | يُبْحِبَّنِّي ۚ قُومٌ حَتَّىٰ يَدخُلُوا ۚ النَّارَ فِيُّ ۖ ﴿ على بن أبي طالب                     |
| ٤، ٧٥        | لَيسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَعبدالله بن مسعوده                            |
| Y            | مَا أَبْقَيتَ لأَهلِكَ؟عمر بن الخطاب                                                             |
| ٨٢٢          | مًا أَخرَجَكُمَا مِن بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟أبوهريرة                                     |
| 111          | مًا بَينَ لابَتَيهَا حَرَامٌأبوهريرة                                                             |
| r • 1        | مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسلِمٌ المَسَاجِدَ لِلصَّلاةِ وَالذِّكرِ أبوهريرة                          |
| ۲.,          | مَا حَسَدَتكُم اليَهُودُ عَلَى شَيءٍما يَعُودُ عَلَى شَيءٍمائشة أم المؤمنين                      |
| 307          | مَا حَقُّ امرِيْ مُسلِم لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِعبدالله بن عمر                                    |
| 377          | مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا صَّنَعتَ؟أ                                                                |
| ۸٠ .         | مَا خَلاَت القَصوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ                                                |
| 137          | مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنكُمأ                                                                    |
| 37           | مَا رَأَيتُ في الْخَيرِ وَالشَّرِّ كَاليَومِ قَطُّ أنس بن مالك                                   |
| ۲۸•          | مَا سُقتَ إِلَيهَا؟مَا سُقتَ إِلَيهَا؟مَا سُقتَ إِلَيهَا                                         |
| 9 7          | مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشِ أَفْضِلُ مِنَ الْعَملِ فِي هَذِهِعبدالله بن عباس              |
| 177          | مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِن حَدِيثِكُمأبوسعيد الخدري                                         |
| 777          | مَا هَذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِن الله، أَفَلا كُنتَ آذَنتَنِيالمقداد بن الأسود                       |
| YOV,         | مَا يَسُرُّني أَنَّ عِندِي مِثلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌأبوذر الغفاري      |
| 740          | مَا يَشُرُّنِي أَنِّي شَهِدتُ بَدرًا بِالْعَقَبَةِرافع اللهُ عَنْ رافع                           |
| 119          | المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَن أَحدَثَ فِيهَا حَدَثًاعلي بن أبي طالب      |
| ۱۱۸ .        | المَدِينَةُ حَرَمٌ مِن كَذَا إِلَى كَذَا، لا يُقطَعُ شَجَرُهَا أنس بن مالك                       |
| o 9 👙        | مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسجِدِمَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسجِدِ                         |
| <b>37</b> () | مَكَتَ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَم يَحُجّ جابر بن عبدالله                                               |
| 120          | مَن أَحَتَ الأَنْصَانَ أَحَتَهُ اللهُ                                                            |

| 727 | نن أُخَبُّ الأنصَارَ، أُحَبُّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّمعاوية بن أبي سفيان                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | نن أُخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أُخَافَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّالسائب بن خلاد                               |
| 371 | تن أَخَافَ أَهلَ الَّدِينَةِ ظَالِيًّا أَخَافَهُ اللَّهُالسائب بن خلاد                                   |
| 119 | مَنَ أَرَادَ أَهلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءِ -يَعنِي المَّدِينَةَ- أَذَابَهُ اللَّهُ أبوهريرة           |
| 740 | ين أَفضَلِ الْمُسلِمِينَين أَفضَلِ الْمُسلِمِينَ                                                         |
| 00  | مَّن تَشَيَّهَ بِقَوم فَهُوَ مِنهُم                                                                      |
| 77  | مَنْ حَجَّ هَٰذَا ۚ النَّبِتَ فَلَم ٰ يُرفُث وَلَم يَفْسُق أبوهريرة                                      |
| ०९  | مَن خَمَلَ عَلَينَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّامن خَمَلَ عَلَينَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا                  |
| 1.0 | مَن سَمِعَ رَجُلاً يَنشُدُ صَالَّةً في المُسجِدِ فَليَقُلأبوهريرة                                        |
| ٤٣  | مَن نِيحَ عَلَيهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ                                                |
| ٠٨٢ | مَن يَضُمُّ أَو يُضِيفُ هَذَا؟أبوهريرة                                                                   |
| 271 | النُّجُومُ أَمْنَةٌ لِلسَّبَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَت النُّجُومُ أَثَى السَّبَاءَ مَا تُوعَدُ أبوموسى الأشعري |
| 22  | نَعَم، ۚ هُم إِخْوَانُكُم جَعَلَهُم اللهُ تَحْتَ أَيدِيكُمأبوذر الغفاري                                  |
| 777 | نُهِينًا أَن نُسأَلُ رَسُولَ الله ﷺ عَن شَيءٍأنس بن مالك                                                 |
| ۲۷. | هَاجَرِنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجَهَ الله خباب بن الأرت                                        |
| ١٢  | هَذَا فُلانٌ، وَهُوَ مِن قُوم يُعَظِّمُونَ البُدنَ فَابِعَثُوهَا لَهُالمسور بن مخرمة                     |
| 177 | هَذَا مَصرَعُ فُلانِ أنس بن مالك                                                                         |
| 19  | هَذَا يَومُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِعبدالله بن عمر                                                           |
| ۲۷۲ | هَل تَفقِدُونَ مِن أَحَدِ؟أبوبرزة                                                                        |
| 73  | هَل مَسَحتُهُا سَيفَيكُهُا؟عبدالرحمن بن عوف                                                              |
| 19  | هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَعبدالله بن مسعود                                                                 |
| ٤٠  | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُم أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّأنس بن مالك                                  |
| 77  | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُم أنس بن مالك                                      |
| ۳.  | وَاللَّهُ ۚ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِن كَذَّبتُمُونِيالسور بن مخرمة                                    |
| ٥٢  | وَالله لَقَد رَأَيتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي عَلَى الإسلامِ قَبلَ أَن يُسلِم عُمَرُ سعيد بن زيد     |
| ٦٧  | وَلَقَد رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبعَةٍ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ عتبة بن غزوان                  |
| 77  | وَلَئِن طَالَتَ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ كِسرىعدي بن حاتم                                       |

## الإلحاد الخميني في أرض الحرمين

| 1.71  | وَلا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهلَ المَدينَةِ بِسُوءٍ إِلا أَذَابَهُ اللَّهُ في النَّارِ . سِعد بن أبي وقاص                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥    | وَيلُ أُمِّهِ مِسعَرَ حَربٍ لَو كَانَ لَهُ أَحَدٌالمسور بن مخرمة                                                                               |
| 700   | ﴿ أَلْبَسُهُ أَبَدًاعبدالله بن عمر                                                                                                             |
| ٩ ٤   | ﴿ أَلْبَسُهُ أَبَدًاعبدالله بن عمر<br>لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُجابر بن عبدالله                                              |
| ٥٨    | لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُواً، وَلا تَدَابَرُوا أنس بن مالك                                                                                |
| ٥٨    | لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا أبوهريرة                                                                  |
| 71    | لا تَرتَدُّوا بَعدِي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍعبدالله بن عمر                                                                    |
| 11    | لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم ْرِقَابَ بَعضًٍ جرير بن عبدالله البجلي                                                         |
| 7.    | لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا، يَضرِبُ بَعضُكُم رِقَابَ بَعضٍ عبدالله بن مسعود                                                                 |
| ٧٨    | لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفَّارًا، يَضرِّبُ بَعضُكُمُ رِقَابَ بَعضٍّعبدالله بن عباس                                                                |
| ۲۳۱   | لا تَزَالُونَ بِخَيرِ مَا دَامَ فِيكُم مَن رَآني وَصَاحَبَنِيواثلة بن الأسقع                                                                   |
| 38    | لا تَسأَلُونِي عَن شَيءٍ إِلا بَيَّنتُ لَكُم أنس بن مالك                                                                                       |
| ۲۸۸   | لا تَسُبُوا أَحَدًا مِن أُصْحَابِي؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَو أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبَاأبوسعيد الخدري                                          |
| 444   | لا تَسُبُّوا أَصِحَابَ مُحَمَّدٍ عَيِّلِيَّةًلا تَسُبُّوا أَصِحَابَ مُحَمَّدٍ عَيِّلِيَّةً                                                     |
| ۲۸۸   | لا تَسُبُّوا أَصحَابِي فَلُو أَنَّ أَحَدَكُم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أبوسعيد الخدري                                                       |
| 78.   | لا عَيشَ إلا عَيشُ الآخِرَةِ، فَأُصلِح الأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ أنس بن مالك                                                                 |
| 77    | لا هِجرَةَ وَلَكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا استُنفِرتُم فَانفِرُواعبدالله بن عباس                                                            |
| 1.0   | لا وَجَدتَ؛ إِنَّا بُنِيَت الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَت لَهُ بريدة بن الحصيب الأسلمي                                                             |
| 7 2 7 | لا يُبغِضُ الأَنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ أبوهريرة                                                                         |
| 737   | لا يُبغِضُ الأنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَومَ الآخِرِ أبوسعيد الخدري                                                                  |
| 737   | لٍا يُبغِصُ الأَنصَارَ رَجُلٌ يُؤمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِعبدالله بن عباس                                                                       |
| 777   | لَا يَدخُلُ النَّارَ إِن شَاءَ اللهُ مِن أُصحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌأم مبشر                                                                    |
| 70    | لا يَرمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلا يَرمِيهِ بِالكُفرِأبوذر الغفاري                                                                     |
| 719   | لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطرَ أبوهريرة                                                                             |
| XIV   | لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ مَا عَجَّلُوا الفِطِرَسعد بن أبي وقاص                                                                              |
| 09    | لا يُشِيرُ أَحَدُكُم عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاحِ أبوهريرة لا يَشْبغي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىعبدالله بن عباس، |
| 717   | لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عبدالله بن عباس،                                                     |

| <del></del> |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117         | يَا أَبًا بَكرٍ، لَعَلَّكَ أَغضَبتَهُم                                                                    |
| ٩٨٢         | يَا ابنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَن يَستَغفِرُوا لأصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوهُم. ﴿عائشة أَم المؤمنين        |
| ٧٨          | يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوم هَذَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوم هَذَا                           |
| 700         | يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَّالَ خَضِرٌ حُلوٌحكيم بن حزام                                                |
| 777         | يَا رَسُولَ الله، لَو أَذِنتَ لَنَا فَنَحَرِنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا أبوهريرة            |
| Y 1 V       | يَا زَينَبُ، مَاذَا عَلِمتِ أُو رَأْيتِ؟عائشة أم المؤمنين                                                 |
| <b>71V</b>  | يَا عَائِشَةُ أَمَّا الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَد بَرَّأَكِعائشة أم المؤمنين                                  |
| 777         | يَا عَدِيُّ، هَل رَأَيتَ الجِيرَةَ؟عدي بن حاتم                                                            |
| ۸۱۲         | يَا فُلانُ، قُم فَاحِدَح لَنَاعبدالله بن أبي أوفى                                                         |
| 337         | يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، أَلَم أَجِدكُم صُلالًا فَهَدَاكُم اللهُ بِي عبدالله بن زيد                        |
| 710         | يَا مُعشَرَ الْسُلِمِينَ مَن يَعذُرُني مِن رَجُلٍ قَد بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهلِ بَيتِيعائشة أم المؤمنين |
| 377         | يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ، مَن كَانَ مِنكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَومِ الآخِرِأسماء بنت أبي بكر           |
| 777         | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغزُو فِئَامٌ مِن النَّاسِ فَيَقُولُونَ أبوسعيد الخدري                  |
| 777         | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبعَثُ حِنهُم البَعثُ فَيَقُولُونَ أبوسعيد الخدري                         |
| ۸۷          | يُبَايَعُ لِرَجُلِ مَا بَينَ الرُّكنِ وَالْمَقَامِأبوهريرة                                                |
| ٧٧          | يُجِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنَ قُرَيشٍ أَنْ اللَّهِ بِنْ عَمْرِ عَبِدَاللهِ بِنَ عَمْرِ            |
| VV          | يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍعبدالله بن عمرو بن العاص                                      |
| 707         | يَرحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَّلَاللهُ المؤمنين                                             |
| 70V         | يَعمِدُ أَحَدُكُم إِلَى جَمرَةِ مِن نَارٍ فَيَجعَلُهَا فِي يَدِهِعبدالله بن عباس                          |
| ٦٤ ′        | يُوشِكُ أَن يَكُونَ خَيرَ مَالِ الْمُسلِمِ غَنَمٌ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ أبوسعيد الخدري          |
| ٢٣٩         | يَؤُمُّ القَومَ أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهعمرو                                                             |

## ريع بعب (الرَّحِنِجُ (اللَّخِثَّرِيُّ (أَسِلْتُهُ (الْفِرُووكِرِيْ

| ٣                                                                                      | ـــدمة           | المة   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| o                                                                                      | ذب الرافض        | کا     |
| للشاطبي في تُهمة التمسك بالدليل                                                        |                  |        |
| حملني على تأليف هذا الكتاب                                                             | سبب الذي         | ال     |
| الحوادث المتعلقة بمكة في الإسلام من كتاب العقد الثمين ١٥                               | کر شيء من        | ذ      |
| وبيان شيء من حماقاتهم                                                                  | الرافضة          | تعريف  |
| في أرض الحرمين                                                                         | هر الخميني       | التظاه |
| يهتفون بِها۸                                                                           |                  |        |
| ٤٨                                                                                     | ولاء والبراء     | 11     |
| في أرض الحرمين٥٥                                                                       | مد التظاهر       | مقاص   |
| ٧١                                                                                     |                  |        |
| ۸۸                                                                                     | ر في الحج        | الذكر  |
| 94                                                                                     | ة النبي الليظائة | حجا    |
| ٦٠١                                                                                    |                  |        |
| عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا         | •                |        |
| ن فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ |                  |        |
| نْيَا خِنْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾                                 |                  |        |

| باب قول الله عز وجل: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ.                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يُسَبِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ * رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ يَجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ               |
| ٱللَّهِ ۚ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِبِنَّاءِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ |
| * لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَيِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ              |
| بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                                                                                                       |
| باب قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِنْدُ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُحَكَّاةً                                        |
| وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾١٠٧                                                         |
| باب قول الله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ           |
| مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا شَبِينًا ﴾                                                    |
| باب حرمة المدينة                                                                                                         |
| زنادقة تحت ستار التشيع                                                                                                   |
| زنادقة تحت ستار التشيع                                                                                                   |
| إسحاق بن محمد النخعي الأحمر                                                                                              |
| عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيُّ                                                                                  |
| ورابعهم كلبهم بيان بن سمعان١٣٥                                                                                           |
| السبئية التي تتستر بالإسلام                                                                                              |
| علي بن الفضل الباطني القُرْمُطِيُّ                                                                                       |
| ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام١٤١                                                                         |
| ترجمة علي بن الفضل وابتداء أمره                                                                                          |
| الحاكم الفاطمي ١٦٣                                                                                                       |
| صفة مقتله لعنه الله                                                                                                      |

| الإلحاد الخميني في أرض الحرمين                              | 744           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| لمقمي الخائن الذي كان سببًا في سقوط الخلافة العباسية ١٦٩    | ابن الع       |
| دين الطوسي                                                  | نصير ال       |
| سيني وأئمته                                                 | لملف الخم     |
| الرافضة١٩٢                                                  | حول تَقِيَّةِ |
| ، لا ترضى بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ١٩٤             | الرافضة       |
| . يتعمدون مخالفة أهل السنة ولا يتقيدون بالكتاب والسنة ١٩٤   | الرأفضة       |
| يسخرون ويستهزئون بأهل الخير والصلاح                         | الرافضة       |
| ات الرافضة الذميمة الإرجاف على المؤمنين                     | من صف         |
| بثان لهم اتصال بما تقدم:                                    |               |
| مشابهة الرافضة للكفار                                       | صول في        |
| ي مشابهة غلاة الروافض اليهود والنصارى في الغلو ١٩٧          | فصل و         |
| ر علي ﴿عِلَيْتُنَهُ عَلُو الرَّافضة:                        | انکا (        |
| ــم لليهود في عدم قول آمين في الصلاة                        | مشابهته       |
| شابهتهم اليهود خذلان أئمتهم                                 | ومن م         |
| هم اليهود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد٢٠٢                 | مشابهته       |
| شابهتهم لليهود والنصارى قولهم: لا يدخل الجنة إلا من كان علم | ومن م         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | ملتهم         |
| بم اليهود في الحسد ٤٠٠                                      | مشابهته       |
| بم لليهود في شدة عداوتهم لأهل الإسلام                       | مشابهتع       |
| هم المشركين في الدفاع عن الشرك                              | مشابهتع       |
| هم اليهود في الافتراء على الله                              | مشابهته       |

مشابهتهم لليهود والنصاري أن أحاديثهم ليس لها أسانيد .....

|   |   |         | 7       |   | <br> | <br> | <br> |        |
|---|---|---------|---------|---|------|------|------|--------|
| 1 | * | · * * * | ĺ       |   |      |      |      | 44     |
| i | 1 | 1 0     | {       | • |      |      |      | الصهرس |
| ٠ | ٠ |         | <u></u> |   | <br> | <br> | <br> |        |

| 170                        | القهرس                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| للينيلا بالفاحشة والرافضة  | ومن مشابَهتهم اليهود أن اليهود رموا مريم الأ |
| 71                         | رمت عائشة ولِلْقَيْمَا بالفاحشة              |
| Y 1 X                      | مشابهتهم اليهود في تأخير الإفطار في الصوم    |
| YY+                        | مشابهتهم اليهود في استحلال أموال غيرهم       |
| 771                        | مشابهتهم اليهود في التحريف                   |
| ****                       | فصل في فضائل الصحابة                         |
| 777                        | فضل من شهد بدرًا                             |
|                            | فضل أهل بيعة الشجرة                          |
| YTA                        | فضل المهاجرين ولِقَيْمِ                      |
|                            | فضلُ الأنصار وَلِقِيْمِ                      |
| 7                          | فصل في فضائل مشتركة وخاصة بين الصحابة .      |
| 787                        | تنافسهم في الخير                             |
| Y & A                      | صبرهم على مواجهة الأعداء                     |
| 701                        | صبرهم على الاستضعاف بمكة                     |
| ۲۰٤                        | استسلامهم لشرع الله                          |
| 377                        | صبرهم على الفقر والجوع والعُزي               |
| YV£                        | إيثارهم ما عند الله                          |
| YAY                        | على ماذا كانوا يبايعون رسول الله ﷺ؟          |
| ئىي مسلم إذا تَغَلَّبَ حتى | استطرادٌ: البيعة لإمام قرشي مسلم أو لغير قره |
| ۲۸۰                        | استتب له الأمر يجب الوفاء بها                |
| ۲۸۸                        | تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم            |
| الصحابة ضاقيم ٢٨٩          | بعض ما نُقِلَ عن السلف في التحذير من سب      |

| الإلحاد الخميني في أرض الحرمين | 777     |
|--------------------------------|---------|
| با في إيران                    |         |
| 710                            | 2512-1  |
| رِّ حادیث                      | فهرس ال |
| TTT                            | الفهرس  |

رَفَعُ بعب (لرَّعِی (النَّجُنِّ ) رسیکنر (النِّرُ (الِنِود کریس رسیکنر) (النِّرُ (الِنود کریس